بتسلة التسائل الجامعتية (4)



سَ أَليفُ

شَيْحُ الاسْ لَهُ رَقِي الدِّين أَوِالْعَ إِن أَحَدَبنُ عَبُد الْحَليْم بن عَبُد السَّ لَامْ ابن تيميدية النُّكَيْرِيِّ الْجَرَافِيكُ حِمَهُ اللَّهُ تَعَالَتُ (٦٦١ هـ - ٧٢٨ هـ)

درَاسَة وتحقق

مخدر بقابت ربغ مرا کاوانی مخدکب أحت شودري

د بكرس عباست أبوزيد د محمد نوت عيد القعطاني

المجَـُ لَدالَّاوَٰكِ

المؤنث البوريج

رَخُاذِ يَكُ إِلَّا لِنَيْدُ لِإِ

# حُقوُق الطّبْع تَحْفُوطَة الطّبِعَة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٧م



ص.ب ٢٩٧٦٦ الريساض ١١٥٥٧ الريساض ١١٥٥٧ الريساض ١١٥٥٠ المرادع فاكس: ٢٩٤٦٢٦٤ فاكس: ٢٦٤٢٨٦ فاكس: ٢٦٤٤٨١٥ فاكس: ٢٦٤٤٨١٥ فاكس: ٢٦٤٢٨١٥ فاكس: ٢٨٧٥٤٢٠

# رَمُا ذِي اللَّهُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ص . ب – ۷٤۸۲ السام – ۳۱٤٦۲ الملكة العربية السعوبية مائف/ ۸۳۳۷۷۷ فاكس/ ۸۲٤۹۸٤٦ ترخيص رقم – ۲۰۰۵ / د

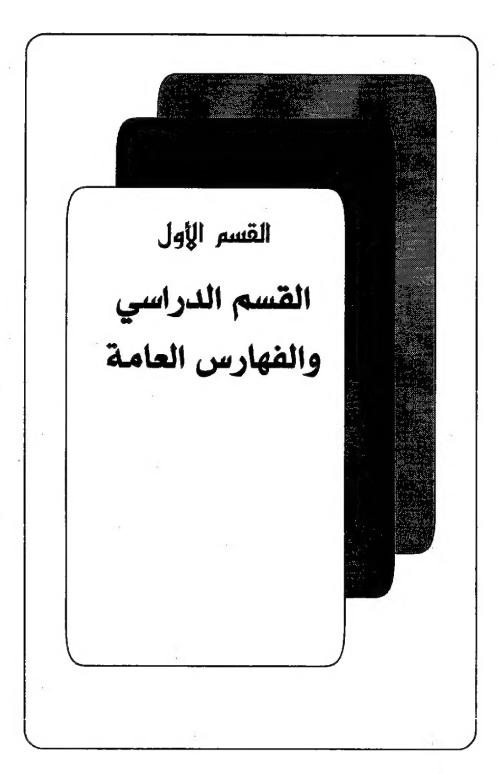

#### هذا الكتساب

رسالتان علميتان تَقَدَّم بهما المحقِّقان لنيل شهادة العالمية (الماجستير) من قسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة شـرَّفها الله تعالى .

وكانتا تحت إشراف فضيلة الاستاذ الدكتور محمّد بن سعيد ابن سالم القحطائي رئيس قسم القراءات سابقاً والاستاذ المشارك بقسم العقيدة حفظه الله تعالى ورعاه ، وسدّد خُطاه ، وجعل الفردوس الأعلى مَأُواه .

فاما الرسالة الأولى (تحقيق الجزء الأول) ، فقد ناقشها فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وفضيلة الدكتور احمد بن عبداللطيف العبداللطيف رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى ، وذلك في يوم السبت رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى ، وذلك في يوم السبت

وأما الرسالة الثانية (تحقيق الجزء الثاني) ، فقد ناقشها فضيلة الدكتور عبدالله بن عمر الدميجي عميد كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى ، وفضيلة الدكتور عابد بن محمد السفياني عميد كلية الشريعة بالجامعة نفسها ، وذلك في يوم السبت عميد كلية الشريعة بالجامعة نفسها ، وذلك في يوم السبت ١٤١٣/٨/٢٩

وقد حصل المحقّقان - بحمد الله وتوفيقه - على الدرجة المذكورة بتقدير (ممتاز) .

# بسائدار حماارحم

#### تقــــديم

### لفضيلة الشيخ الملامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد

(رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية) اثابه الله تعالى أفضل المثوبة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .

أما بعد:

فإنَّ مقاصد الشريعة الإسلامية العامة تحوي جميع ما جاءت به تأصيلاً وتفريعاً ، في دائرة حفظ الضروريات الخمس ، ويقال : الكليات الخمس ، وهي : الدَّين ، والنَّفس ، والعَقل ، والعِرض ومنه : النَّسل ، والمال .

وإنَّ (حِمايَة عِرْضِ المسلم) بتحصيلِ مصالحه ، ودفع المفاسد عنه ، وحفظ وحِفْظه من العدوان عليه ، من مشمول كليتي الشريعة : حفظ الدِّين ، وحفظ العِرْض .

وقد تواردت نصوص الوحيين الشريفين داعية إلى حِمايته ، ناهية مُسحَدُّرةً مِسن النَّسيْلِ منه ، أو الوقوع في حِماه وحَرَمه ؛ لأنَّ النَّيلُ مِن الأَدمي هَتْكُ لِعِرْضِه ، وباعتباره مسلماً هَتْكُ لِدِينِه وعِرْضِهِ معاً .

وتأصيل هذا معلوم بالضرورة مِن الدَّين ، وتفريعاته منشورة في كتب التَّفْريع ، وقديبًا أَفْرَد العلماء ذلك بالتأليف لأهميته ، منهم : ناصر السنة في المغرب : ابن أبي زيد القيرواني المتوقى سنة (٣٨٦ هـ) في كتابه : (حماية عرض المسلم» ، ولا نعلم عن وجوده شيئاً . ومنهم ناصر السنة في المشرق : الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوقى سنة (٨٥١ هـ) في كتابه : (رَدْع المجرم عن سوء الظّنَّ بالمسلم» .

وهذه الحِمَاية الكريمة ، والحَصَانة العظيمة لأَعْرَاض المسلمين من أصول الاعتقاد في مِلَّة الإسلام ، وهي في حَقّ من جَرَى عليهم قلم التكليف على مراتب متلازمة على سبيل التَّعلَي : حفظ عِرْض عامة المسلمين ، ثم ولاة أمرهم ، من علياء وأمراء ، ثم الصحابة رضي الله عنهم ثم أعلا البشرية قدراً ، وأسهاهم منزلة وفَضلاً : أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام وفي مقدمتهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد عليه .

فَـمَن سَبَّ عامة المسلمين ، جَرَّهُ ذلك إلى سب علمائهم ، ومن سب علماءهم دعاه ذلك إلى سب خيارهم : صحابة رسول الله ، ومن سبهم طرقه ذلك إلى من تشرفوا بصحبته على فنعوذ بالله من الخذلان .

ولذا ؛ جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الطبقات : «قال الربيع بن سليمان : قال الشافعي : من أَبْغَض أحمد بن حنبل فهو كافر ، فقلت: تطلق عليه اسم الكفر ؟! فقال : نعم ، من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة ، ومن عاند السنة قَصَد الصحابة ، ومن قصد الصحابة أبغض النبي على ، ومن أبغض النبي كفر بالله العظيم»(١) .

<sup>(</sup>١) (طبقات الحتابلة) ، للقاضي أبي الجسين محمد بن أبي يَعلَى (١٣/١)."

ولأهمية ذلك في صيانة البُنية ، وحماية الدين والمِلة ، جاء معقود الحرمة والحصانة في كتب الفقه ، يُرتَّبون الأحكام الجَزَائية على مَن خَرَقَ هذه الحرمة في باب القَذْف ، والرَّدَة .

ومراتبها على سبيل النَّعَلَي في كتب الاعتقاد كها يلي من سِياقاتٍ تُبَيِّنها للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة :

### ١ ـ حفظ أعراض المسلمين:

اونُسَــمَّـي أهلَ قبلتنا مسلمين مؤمنين ، ماداموا بها جاء به النبي ﷺ مِعْتَـرِفين ، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين،

عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قبال : «مَنْ صَلَّىٰ صَلاتَنَا وَاسْتَفْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحتنَا ، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَـهُ ذِمَّةُ اللَّهِ ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، فَلاَ تَخْفَروا اللَّه فِي ذِمَّتِهِ، رواه البخاري .

### ٢ ـ حفظ أعراض العلماء:

وَكُلِّما عَظُم مقام المسلم في الإسلام، وسَمَتْ مكانته في العلم والإيهان، اشتدَّ إثم الواقع فيه ، وتضاعف ، وعَظُم جُرْمه وتفاقم .

"وعلماء السلف مِسن السَّابقين ، ومَن بعدهم مِن التَّابِعين \_ أهل الخير والأثر ، وأهل الفقه والنَّظَر \_ لا يُذْكَرون إلا بالجسيل ، ومَن ذَكَرهم بسومٍ فهو على غير السبيل" .

### ٣ \_ حفظ النبي ﷺ في صحابته :

مقام الصحبة مقام عظيم ، ولهم القِدح المُعَلَّى ، والمقام الأسنَى رضى الله عنهم أجمعين .

دونُحِبُ أصحاب رسول الله ولا نُفْرط في حبُّ أحد منهم ، ولا نَتَبَرًا مِن أحدٍ منهم ، ولا نَتَبَرًا مِن أحدٍ منهم ، ونبغض مَن يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير ، وحبُهم دِينٌ وإيان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان . . . ومَن أحسنَ القولَ في أصحاب رسول الله وازواجه الطاهرات من كلَّ دَنَس ، وذرياته المقدسين من كلَّ رَجَس ، فقد برىء من النفاق .

#### ٤ ـ حفظ مقام النبوة والرسالة :

ورأس الأمر في ذلك : تعظيم النبي على وتوقيره ، وإخوانه من الأنبساء والمرسلين قبله ، وقيام المدحة والشّناء عليه وعليهم ، من غيرٍ إفراط ولا غلو ، ومن غيرٍ تفريط ولا جفاء .

المُرتَضَى ، وأنه حاتم الأنبياء ، وإمام الأتقياء ، وسيد المسلين ، وحبيب المُرتَضَى ، وأنه حاتم الأنبياء ، وإمام الأتقياء ، وسيد المسلين ، وحبيب ربّ العالمين . . . . . . .

وإيذاء النبي على خيانة عظمى ، بله السبّ والشتم ، بل ذلك مُنَافِ للدّين بالكليّة ، وقد أجمع المسلمون على أنَّ مَن سبّ الرسول على فهو كافر قطعاً ، ساع في الأرض بالفساد ، ويجب الانتصار له على بقتل السّابُ ، وليس لأحد من الأمة العفو عن ذلك ، وهذا مِن تطهير الأرض ، وتمام ظهور الإسلام .

وهنا في الذَّبِّ عن رسول الله على وأداء بعض ماله من الحقّ على أمته ، أُجْرَىٰ الله الحيرَ على يدِ الشيخ أبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة النميري الحرّاني ثم الدمشقي الحنبلي المتوفّىٰ سنة (٧٢٨ هـ) رحمه الله تعالى فألّف كتابه الحافل العظيم: «الصارم المسلول على شاتم الرسول على فَجَلَبَ النصوص والأصول، وحَرَّر الفروع، ودَوَّن أقوال علماء المِلّة، وكَشَف مَسن في قلبه دخل، وفي دِينه رِقَّة وذِلَّة ، وأوقف كلَّ متطاول عند حده ، فَحَمَىٰ عِرْضَ النبي الأعظم، والرسول الأكرم على المحدد ، فَحَمَىٰ عِرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم على المحدد ، فَحَمَىٰ عِرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم على المحدد ، فَحَمَىٰ عِرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم على الله المحدد ، فَحَمَىٰ عِرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم الله المحدد ، فَحَمَىٰ عِرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم الله المحدد ، فَحَمَىٰ عِرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم المحدد ، فَحَمَىٰ عِرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم المحدد ، فَحَمَىٰ عَرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم المحدد ، فَحَمَىٰ عَرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم المحدد ، فَحَمَىٰ عَرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم المحدد ، فَحَمَىٰ عَرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم المحدد ، فَحَمَىٰ عَرْضَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم المحدد ، فَحَمَىٰ عَرْفَ النبي الأعظم ، والرسول الأكرم المحدد ، فَحَلَى من النبي الأعظم ، والرسول الأكرم المحدد ، فَحَدَى ، ويُعْرِقْ وَدُنْ المحدد ، فَدَى النبي الأعظم ، والرسول المحدد ، فَدَى النبي الأعظم ، والرسول المحدد ، فَدَى المحدد الم

كُفَّ الله عـن بَدَنه النار ، وأدخله الجنة دار القـرار ، وجـزاه عن الإسـلام والمسلمين خير مـا يجازى به النبيون والصديقون الأبرار .

وقد سَمَت هِـمَّة الشيخين الفاضلين: محمد بن عبدالله بن عمر الحلواني، والشيخ محمد كبير بن أحمد الشودري ، بتحقيق هذا الكتاب في رسالتين علميتين، ثم تَـرَقَّت هِـمَّـتهما إلى طبعه وإخراجه للناس ؛ لينفع الله به من شاء من عباده .

وقد ورد وردكت إلى الرغبة بالنظر في عملها ، والتقديم له ، فرأيت مقدمة للتحقيق حافلة ، لو لم يكن فيها إلا عمل ثبت معجمي لمؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .

ورأيت تحشية الكتاب بها يضبط النَّص ويصححه ، ويخرج النص سليهاً ويؤتّف ، كل هذا على أصول التحقيق العلمي ، خالياً من التَّزيد ، مخدوماً بفهارس تُقَرَّب معالمه ، وتكشف معارفه ، فالظفر به غنيمة .

والآن ونحن في عصر قـد مَدَّ فـيه الإلحاد أنبـوباً في الأقطار ، وطار منه شَـرَر في عـامـة الديار ، يأتي هذا الكتاب في مواجهة الذين يحادُّون الله ورسوله ، مساهمة في حماية الدين والمبلّة ، وحفظ مقام النبوة ، من النفوس الطاغية ، والأحلام الطائشة ، والألسنة المقذعة ، قاعداً لها كل مرصد ، مرشداً لمن بسط الله يده من الولاة ، والقضاة ، والمفتين ، وهذا من واجب النصح ، وحب الخير ، فجزاهما الله خيراً ، ونفع بجهودهما المسلمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

بکر بن عبدالد ابو زید

12/0/7/77

### بسم الله الرحمن الرحيم

# تقديم بقلم : فطيلة الأستاذ الدكتور معمد بن سعيد بن سائسم القعطساني

(الأستاذ المشارك بقسم العقيدة ورئيس قسم القراءات سابقاً) جــزاه الله تعــالى خــير الجـزاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ويعد :

فإن حاية عقيدة الأمة والدفاع عنها: جهاد قام به الأخيار من هذه الأمة، ولا يزال يقوم به مَن سَلَك مَسْلك السَّلَف الصالح، حتى عَدَّ ذلك أسدُ السنة (أسدُ بن موسى) أفضل من الصلاة والصيام والحج والجهاد، ذكر ذلك الشاطبي في اللاعتصام،

وقد برز أعلام كبار في تاريخ أمننا المجيد ، عرفوا بنصرة السنة والدفاع عن حياض العقيدة . منهم : شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله . ذلك العالم الرباني الذي يستحق أن يوصف بأنه قامة اجتمعت في رجل<sup>3</sup> .

وكتابه هذا المصارم المسلول على شاتم الرسول، برهان ساطع على دفاعه عن عقيدة الأمة في نبيها ورسولها ﷺ، وتَبْدِين حكم الله وحكم رسوله فيمن شتم هذا الرسول الكريم أو تنقّصه أو ازْدَرَاه .

وإنَّ مِن الدَّواهي التي دَهَت أمتنا اليوم ظاهرة سَب الدين وشتم الرسول وإنَّ مِن الدَّواهي التي دَهَت أمتنا اليوم ظاهرة سَب الدين وشتم الرسول الحاء المسان المقال أو بلسان الحال ، وازدراء شريعته واحتقارها لذا جاء إخراج هذا الكتاب في هذا الوقت بهذا الثوب القشيب والتحقيق العلمي الرَّصين، ليكون ـ بإذن الله ـ عوناً لكل موجد في قَمْع الزائغين ، وهَتُك أستار الملحدين .

ولقد قام المحققان الفاضلان الشيخ محمد الحلواني والشيخ محمد شودري بجهد كبير جداً في خدمة هذا السفر المبارك . وقد عرفت فيهما روح الجِدِّ والمشابرة مع الغيرة الشرعية على الدِّين وحماية العقيدة . فبارك الله في جهودهما ونفع بهما .

والله أسأل أن يتقبّل هذا العمل من أصحابه وعن شارك فيه وأن يَدّخر ذلك للجميع في موازين الأعمال . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل:

محمد القحطاني

-A 1810/0/1Y

مكة الكرمة شبرٌقها الله وحماها من كل مكروه

#### مقدمة التمقيق

إنّ الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّنات أعيالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين وسلم تسلياً كثيراً .

أما بعد :

فإنَّ الله جلّ ثناؤه ، وتقدّست أسهاؤه ، خَلق عبادَه حنفاء موحّدين ، ثم اجتالتهم الشياطين ، فحرّمت عليهم ما أحلّ الله لهم ، وأمرتهم أن يُشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، فأرسل الله عزَّ وجلَّ الرسل مبشّرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، أرسلهم الله تعالى ليقوم الناس بالقسط، وأمرهم بدعاء العباد إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون .

وجعل الله عز وجل سبيل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة على أيدي الرسل ، فلا سبيل إلى معرفة الطيَّب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ، ولا يُنال رضا الله البتة إلا على أيديهم ، فلولا الرسل لما علم أكثر الناس ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسياء الحسنى والصفات العلا ، وقد جعل الله

تعالى لكل منهم شرعة ومنهاجاً ؛ ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجاً .

ثم ختمهم الله تعالى بنبينا عمد الله المالين والآخرين، وسيّد الأنبياء والمرسلين، وصفوة ربّ العالمين، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى صراط مستقيم ﴿ صِرَاطِ اللّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي الطّلهات إلى النور، وهداهم إلى صراط مستقيم ﴿ صِرَاطِ اللّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَىٰ اللّهِ تَصِيرُ الأُمُور﴾ (١) ، بعثه الله تعالى بأفضل المناهج والشرع ، وأنزل عليه أفضل الكتب ، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ، وقَرَنَ طاعته بطاعته كها قرن أذاه بأذاه ؛ فنجعل الله تعالى طاعته وطاعة رسوله ، وعبته وعبة رسوله ، وإرضاء وإرضاء رسوله شيئاً واحداً ، كها جعل شقاق وعبته وحبة رسوله ، وإرضاء وإرضاء رسوله شيئاً واحداً ، كها جعل شقاق الله ورسوله ، وعادة الله ورسوله ، وأذى الله ورسوله ، ومعصية الله ورسوله شيئاً واحداً ، وفي هذا كله بيان لتلازم الحقين ، فمن آذى الرسول فقد آذى الله ، ومن أطاعه فقد أطاع الله .

فحق عل كل أحد بذل جهده واستطاعته في طاعته ومحبته واتباعه هي ، وينبغي أن يُعلم أن قيام المدحة والثناء على رسول الله على \_ بلا غُلو ولا جَفّاء \_ قيام للدين كله ، وأن قيام التعظيم والتوقير له \_ بلا إفراط ولا تفريط \_ قيام للدين كله ، وأن سقوط ذلك سقوط للدين كله ؛ لأن انتهاك عِرْض رسول الله على وشتمه والاستهزاء به وبسته مناف لدين الله بالكلية .

هذا وإن من أمور التوحيد والعقيدة المهمة ـ التي لا يتصور فيها خلاف ألبتة ـ أن الاستهزاء بالدين ، أو السخرية بشيء من أمور الإسلام ، أو سبّ الله تعالى ، أو شعم رسوله على يعتبر ناقضاً من نواقض الا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا الناقض والقاطع قد انتشر بين النام اليوم بشكل لا يمكن حصره ،

حتى ظهر في هذا الزمان زنادقة مُتَبجَّحُون ، يَدَّعون الإسلام ، ويَتَسمّون بأسهاء الكرام ، ويَتَسمّون بشَتْمه والاستهزاء بسنَّته عليه الصلاة والسلام .

فيتعين على كل ذي مِسْكَة في دينه أن يعرف حكم مَنْ شَتَم نبينا ﷺ ، أو أغلظ في حقه ، وأن يعرف الحدّ الشرعي في شاتم رسول الله ﷺ ، وأن يبصّر الناس بأهمية معرفة هذا الأمر وحدّه وأثره على الحياة الإسلامية المعاصرة، ومصير هؤلاء الشاتمين والمستهزئين في الدنيا قبل الآخرة .

وقد اعتنى الأثمة والعلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ ببيان حكم شاتم النبي الله من مسلم أو كافر أو ذمّي ، وما شُرع من العقوبة لمن سبّ النبي الله وتوابع ذلك ، فبيّنوا ـ رحمهم الله تعالى ـ الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ، ويقضي به الفاتي ، ويقضي به الفاتي ، ويجب على كل واحد من الأثمة والأمة القيام بها أمكن منه ، فألفوا في ذلك كتباً مستقلة ، وأبحاثاً مهمة ، وشروحات قيّمة .

ومن بين تلك المصنفات كتابنا هذا: «الصارم المسلول على شاقم الرسول على المسلول على المسلول على الرسول المسلول المسلم المحد بن تيمية النميري الحراني رحمه الله تعالى ، وهو كتاب عظيم فريد في بابه وموضوعه ، يفيض بالبحوث العلمية ، والمسائل المهمة، والاستدلالات الباهرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وليس بخاف على أحد من أهل العلم أن هذا الكتاب هو من أجمع وأنفع وأفضل ما ألف في موضوعه .

وهذا الكتاب العظيم لم يُحقّق تحقيقاً علمياً تبعاً للأصول والقواعد المعروفة عند أهل التحقيق ، ولكن نُشِر الكتاب مرتين : فظهرت النَّشْرَة المعروفة عند أهل التحقيق ، وأما النَّشْرَة الثانية فقد أخرجها الشيخ الأولى في عام ١٣٢٢ هـ . بالهند ، وأما النَّشْرَة الثانية فقد أخرجها الشيخ

محمد محيي الدين عبدالحميد \_ رحمه الله تعالى \_ في عام ١٣٧٩ هـ . بمصر ، وقد أفدنا وقد بذل في إخراجها جهداً طيباً حسب ما تيسر له في ذلك الوقت ، وقد أفدنا منها في تحقيق هذا الكتاب .

بَيد أن صاحب النشرة المصرية لم يعتمد على أصل مخطوط ، وإنها كان اعتهاده \_ والله أعلم \_ على النّشرة الهندية فقط ، ونشرته هذه لا تسمى تحقيقاً في عُرف أهل التحقيق ، كها أنه وقع في شيء غير قليل من التصحيف والتحريف والسّقط وأخطاء الضبط ، وسيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله تعالى(١).

وقد يسر الله تعالى لنا \_ بفضله ورحمته \_ الحصول على خمس نسخ مخطوطة لهذا السّفر العظيم من أماكن متفرقة ، وهذه النسخ بعضها أفضل من بعض الممنها مخطوطة نُسخت في عام (٧١٨هـ) ، وعليها إجازة بخط المصنف شيخ الإسلام لناسخ المخطوطة ، وهو من حُفاظ الحديث ومن فقهاء الحنفية وعالم بالتراجم هو : الشيخ عبدالقادر بن عمد القرشي الحنفي (ت ٧٧٥هـ) ، ومنها مخطوطة قوبلت على نسخة أخرى بخط الحافظ علم الدين البرزالي (ت ٧٣٩هـ) التي كتبها وقرأها على شيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة من أولها إلى آخرها في عالس كثيرة كان آخرها في مدينة دمشق .

لذلك كله فقد رغبنا وطمحنا إلى إخراج هذا الكتاب بالصورة العلمية التي تليق بمكانته من حيث التحقيق في ضبط النص وتَقْييْدُه ، وإخراجه أقرب ما يمكن إلى الصيغة التي أرادها مصنفه رحمه الله تعالى يرم دَوَّنه ، ومن حيث التعليق على النص بها يفيد قارئه قدر المستطاع ويقرّبه منه وييسر الانتفاع بهذا الكتاب وبمسائله المهمة ، ويُجَلِّي نصوصه بالعزو والتخريجات والترضيحات

<sup>(</sup>١) مسأتي التفصيل عند التعريف بالمطبوعتين في الباب الثالث من القسم الأول إن شاء الله تعالى .

والتعريفات وبيان الملاحظات ونحوها ، حتى لا يحتاج القارىء عند قراءته للرجوع إلى المعاجم وكتب التراجم وفيرها .

وقد بذلنا جهدنا المحدود بعد أن استعنّا بالله عزّ وجلّ ، فكان هذا الكتاب بهذه الصورة ، والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات ، وإننا لنرجو أن نكون قد أدّينا الأمانة العلمية في تحقيق هذا الكتاب بإخراجه في صورة صحيحة متقنة أو قريبة من الصحة والإتقان .

وقسمنا البحث فيه إلى قسمين ، قدّمنا بين يديها بـ (مقدمة) ذكرنا فيها المنهج الذي اتبعناه في التحقيق والتعليق .

فأما القسم الأول ، فقد اشتمل على ثلاثة أبراب :

الباب الأول: عَرَّفنا فيه بالمؤلف في ثلاثة فصول:

الفصل الأول: عصر المؤلف في غتلف جوانبه الدينية والسياسية والفصل الأول: والاجتماعية والعلمية .

الفصل الثاني: حياة المؤلف الشخصية: ذكرنا فيه اسمه ونسبه ومولده ونشأته ووفاته .

الفصل الثالث: شخصيته العلمية: وتحدثنا فيه عن طلبه للعلم وتحصيله، وشيوخه، وتلاميله، ومصنفاته، وجهاده وأثره في الدعوة الإسلامية، ومكانته وأقوال العلماء فيه.

العباب الثاني : عرّفنا فيه بالكتاب والمخطوطة والمطبوعة ، وقد تضمن ثلاثة فصول :

الفصل الأول: التعريف بالكتاب ، وقد تناولناه بالدراسة من ختلف جوانبه ؛ فحققنا اسمه وصحة نسبته إلى مؤلفه ، وبيسًا موضوعه ، وسبب تأليفه ، وتاريخه ، وأجزاءه ، ثم منهج المصنّف فيه ، وقيمة الكتاب العلمية .

الفصل الثاني: التعريف بالمخطوطة ، وقد بيّنا فيه عدد نسخها ، مع وصف شامل لكل نسخة ، واختيار النسخة الأم (الأصل) وسبب اختيارنا لها ، مع وضع نهاذج للنسخ في نهاية الباب الثالث.

القصل الثالث: التعسريف بالمطبوعة ، من حيث طبعها ونشرها وبيان الملاحظات والأخطاء مع ضرب الأمثلة على ذلك.

#### العاب الثالث: دراسة لبعض المسائل:

- ١ \_ حكم ساب الرسول وحده الشرعي .
  - ٢ ـ من زنادقة هذا العصر .
  - ٣ أ ... الواقع الإسلامي المعاصر .
- ٤ \_ الواجب على المسلمين في إقامة الحد على شاتم الرسول .
  - قاعدة مهمة في فقه الدعوة فيمن يؤدي الله ورسوله .
    - ٦ \_ مصير الشاتمين .
      - ٧ \_ أنواع الردة إ.
    - ۸ ـ تعلیل وجوب قتل الساب .
    - ٩ \_ توبة الساب قبل القدرة عليه وبعدها .
    - ١٠ ــ سبب الاختلاف في مشروعية استتابة الساب .

- ١١ \_ السب وصف أخص لإهدار الدم .
- ١٢ \_ تحليل شبه المبتدعة والنواقض عند أهل السنة والجماعة . .
  - ١٣ ـ سب الذمى .
  - ١٤ ـ مـوقف الروافض من الصحابة وأمهات المؤمنين .

وأما القسم الثاني فقد تضمّن النّص المحقّق ، وهو في جزأين : الأول بتحقيق : عمد بن عبدالله بن عمر الحلواني ، والثاني بتحقيق : عمد كبير أحمد شودري .

### المنهج في التحقيق والتعليق:

إن المنهج الذي اتبعناه في التحقيق والتعليق هو مبنى على الخطة التالية :

أولاً: اعتنينا بنص الكتاب ، فبذلنا قصارى جهدنا في إخراج النص سليماً من التصحيف والتحريف والأخطاء ، بعد نساخته نساخة صحيحة ، وبعد مقابلة النسخ المخطوطة مقابلة دقيقة ، ومن ثَمَّ قراءة النص قراءة صحيحة أكثر من مرة ، وكان من ظواهر تلك العناية ما يأتي :

- ١ ـ وضعنا الآيات القرآنية الكريمة بين قوسين مزهرين ﴿. . . . . ﴾ ، وحددنا
   بداية ونهاية الأحاديث النبوية الشريفة والأقوال بالمزدوجتين ٤ . . . . . . .
- ٢ ـ ما كان من زيادة مهمة في إحدى النسخ المخطوطة ، أو ساقطاً من الأصل
   وضعناه بين معقوفتين هكذا : [...] كيا هي عادة المحققين .
- ٣ قسنا بضبط الآيات القرآنية الكريسة ، والأحاديث النبوية الشريفة ،
   والأشعار ، وتشكيل ما يلتبس من أسهاء الأعلام والأماكن والأشياء .

٤ ـ سِرْنا في الكتابة والإملاء على ما يشفق مع قواعد الخط والإملاء الحاليين ،
 ما عدا الآيات القرآنية الكريمة .

ثانياً: وضعنا ثـلاث حواشٍ في صفحـات الكتــاب: يُمُنَّى ويُسْـرى وسُفْـلى.

فالحاشية اليمني : وضعنا فيها العناوين الجانبية .

والحاشية اليسرى: جعلناها لترقيم صفحات النسخة الأصل حيث أشرنا إلى بدء صفحاتها؛ وذلك بوضع خط مائل (/) قبل الكلمة الأولى في محاذاتها، ورمزنا للوجه الأول من الورقة برمز: (أ)، وللوجه الثاني برمز: (ب).

وأما الحاشية السفلي في أسفل صفحات الكتاب فقد عملنا فيها ما يأتي :

١ - عَزَوْنا الآيات القرآنية الكريمة إلى مكانها من الآيات والسور في المصحف الشريف .

٢ - خرّجنا الأحاديث النبوية الشريفة ، والآثار ، وقد بلغت الأحاديث أكثر
 من (٢٥٠) حديثاً ، والآثار أكثر من (١٠٠) أثر ، واتبعنا في التخريج
 الحطة التالية :

أ - تعيين راوي الجديث من الصحابة في حالٍ لم يُعَيِّنُه المصنَّف ، وذلك في الغالب سواء في أول التخريج أو في آخره .

ب - تخريج الحديث إذا كان في الصحيحين، وغيرهما بعَزُوِ للبخاري ومسلم ثم أبي داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه ، حسب ترتيب الكتب الستة ...

جــ تخسريج الحديث اذا لم يكن في «الصحيحين» أو أحدهما بعَرُوه

للمتقدّمين من الأثمة حسب وفياتهم هكذا: رواه الإمام مالك (ت ١٧٩هـ) في «الموطا» ؛ وأبو داود الطيالسي (ت ٢٠٤هـ) في «المسنده ؛ وسعيد بن منصور (ت ٢٢٧هـ) في «سننه» ، مع ذكر اسم الكتاب ككتاب الجهاد مثلاً فاسم الباب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن وُجد ، إلا إذا كان الكتاب مطبوعاً طبعة واحدة أو مصوراً عن الأصل ، فإننا نذكر الجزء والصفحة فقط مثل كتاب مصوراً عن الأصل ، فإننا نذكر الجزء والصفحة فقط مثل كتاب «السنن الكبرى» للبيهقى ، و «المستدرك» للحاكم وغيرهما .

د ـ التصحيح والتضعيف في غير «الصحيحين»: نذكر أقوال العلماء والمتخصصين في هذا الشأن حول الحديث أو الأثر إن وجدت ما أمكن ذلك.

٣ - أَثْبَتنا فروقات النُّسخ المخطوطة بعد مقابلتها ، وكان منهجنا في عملية
 مقابلة النسخ مبنياً على الطريقة التالية :

أ - اخترنا أقدم النسخ تاريخاً وأكملها وأوثقها وجعلناها هي الأم
 (الأصل)، ورمزنا لها برمز: (أ).

ب \_ قابلنا النسخ المخطوطة ناهجين طريقة النص المختار .

جــ أهملنا من اختلافات النسخ: الآيات التي كُتبِت خطأ أو محرَّفة ، فإننا لا نشير إلى ذلك، بل نُشبِت القراءة الصحيحة كما في المصحف الشريف، ما عدا الاختلاف في أوجه القراءات فإننا نذكره في الحاشية.

٤ - عرّفنا بالكثير من الأعلام تعريفاً موجزاً، وقد بلغ عدد الأعلام المذكورين في هذا الكتاب أكثر من (٦٠٠) عَلَم، ولم نترجم للمشاهير منهم مثل الخلفاء الراشدين وغيرهم من كبار الصحابة وأمهات المؤمنين، والأثمة الأربعة، وأصحاب الكتب السئة وغيرهم من الأثمة الأعلام الذين هم

أشهر من أن يُذكروا ، وأعرف من أن يُنكروا ، وقد اعتمدنا في الجرح والتعديل على قول الحافظ ابن حَجَر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) . رحمه الله من كتابه «التقريب» ، وذلك في الغالب ، إلا اذا كان المترجّم له من غير رجال الكتب الستة فنرجع إلى كتب الرجال الأخرى مثل «ميزان الاعتدال» للذهبي وغيره . . . .

٥ ـ وثّقنا المعلومات والنقول من المصادر والمراجع التي نقل عنها المصنف مع نسبتها إلى أصحابها ، إلا أن بعض الكتب لم نقف عليها ، وبعضها في حكم المفقود، مثل كتاب «المجرّد» للقاضي أبي يعلى، و «المغازي» لسعيد ابن يحيى الأموي وغيرهما ، وقد أغفلنا توثيقها وتوثيق غيرها بما لم نجده مكتفين بهذه الإشارة .

٦ \_ عـرَّفنا الألفاظ اللغوية الغريبة ، وقمنا بضبطها ، وعَيَّنا المصدر للتوثيق .

٧ عسر فنا بالفرر وأسماء البلدان والمواضع ، وذلك بالرجوع للمعاجم
 المختصة، وكتب الفرر والمذاهب الفكرية وغيرها .

ثالثاً: علَّقنا على الكتاب في بعض المواضع بها يوضَّح أمراً مُشْكِلاً ، أو يزيل إلْباساً ، أو يصحَّح خطأ ، ورجعنا في ذلك إلى كتب الحديث والفقه والرجال واللغة وغيرها .

رابعاً: ذيلنا الكتباب بخائمة للتبحقيق ، حيث وضعنا فيها النتائج التي خرجنا بها من تحقيق ودراسة هذا الكتاب .

خامساً: وضعنا فهارس عامة ومتنوعة في آخر الكتاب تساعد في الحصول على مسائله وموضوعاته بسهولة .

و أخيراً ، فإنه لا يسعنا في هذا المقام - اعترافاً بالفضل وعرفاناً بالجميل - الا أن نشقدم بالشكر الصادق والشقدير إلى كل من قدّم لنا نصحاً أو توجيهاً أو

فائدة أو عوناً في إنجاز وتحقيق هذا الكتاب من مشايخنا وأساتذتنا وإخواننا الكرام ، ونخصُّ بالذكر منهم : فضيلة المشرف الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد ابن سالم القحطاني، رئيس قسم القراءات سابقاً والأستاذ المشارك بقسم العقيدة، وفضيلة الأستاذ المدكتور عبدالرحن بن سليان العثيمين عميد معهد البحوث العلمية سابقاً والأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ، جزاهما الله تعالى خير الجزاء في الدنيا والآخرة .

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا التوفيق والسداد ، وأن يجمع لنا بين الصواب والشواب ، وأن يعيذنا من الخطأ والحرمان ، وأن يجعل عملنا هذا خالصاً صواباً ، وأن يتقبّله منا بقبول حسن ، إنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير ، وسبحان ربك ربّ العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله ربّ العالمين .

للحققان





## التعريف بالمؤلف والكتاب

- \* \* \*
- الباب الأول : التعريف بالمؤلف .
- \* الباب الثاني: التعسريسف بالكتساب
  - والمخطوطة والمطبوعة.
  - \* الباب الثالث: دراسة لبعض المسائل.



# الباب الأول

# التمريف بالمؤلف

- \* \* \*
- \* الفصل الأول : عصر المؤلف.
- \* الفصل الثاني: حياة المؤلف وشخصيته
  - \* الفصل الثالث : شخصيته العلمية .



#### تمهيسد

لقد كَثُرت الكتابة عن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ، وعُقدت الندوات وأُجريت الأبحاث حول أعماله ، وتَرْجَم له عدد كبير من المؤرخين القدامى والمحدثين ، وهناك دراسات لعدد من المستشرقين وغيرهم تناولت تراث شيخ الإسلام ومنهجه وأفكاره وإبراز شخصيته الفلّة الفريدة ، وقد بلغت تلك المؤلفات أكثر من مئة كتاب () .

وعُقِد مسهرجان كبير حضره أكثر قادة الفكر في العالم الإسلام في دمشق سُمَّي أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيميَّة من ١٦ ـ ٢٠ شوال سنة ١٣٨٠ هـ ، وطبعت أعمال هذا الأسبوع والمهرجان بالقاهرة(١) .

وعُقِدت ندوة علمية عالمية حول موضوع شيخ الإسلام ابن تيمية: حياته العلمية ومواقفه الخالدة في الجامعة السلفية بالهند سنة ١٤٠٨ هـ، وقدمت للندوة بحوث عديدة، وأصدرت على إثرها توصيات وقرارات مفيدة (٣).

وفي هذا كله غُنية عن أن نترجم له في هذا الباب ترجمة مطوّلة وموسعة ، غير أننا نرى أن نذكر شذرات طيبة عمّا سُطِّر وكُتب عنه ، وأن نعطي فكرة مجملة عن عصره ، وعن مختلف جوانب حياته الشخصية والعلمية ، مع إِبْرازِ لأثاره، وعمل ثبت معجمي لمؤلفاته، وذلك من خلال الفصول الثلاثة الآتية :

<sup>(</sup>١) ينظر : •أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيميّة، للشبياني ص (١٨٨ ـ ٢١١) .

<sup>(</sup>٢) المقصد الأرشد، (١/ ١٣٢) حاشية ترجة رقم (٨٩).

<sup>(</sup>٣) أرراق مجموعة من حياة شبخ الإسلام، ص ( ٢٠٨) .



# الغصل الأول

# عبصر المؤليف

\* \* \*

المبحث الأول : الحالة السدينية .

\* المبحث الثاني : الحالة السياسيـة .

المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية .

المبحث الرابع : الحالة العلميـــة .



لقد اتسم العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بحوادث خطيرة وقلاقل كثيرة (١)، وشهد ذلك العصر اضطراباً وانحرافاً في مختلف جوانب الحياة، فعاش شيخ الإسلام في عصر حالك أسود متلاطم بأمواج الضعف والفساد والانحراف في النواحي الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية (١).

ولقد كان القرن الثامن بحاجة إلى رجل مجدّد للدين ، مجاهد في سبيل الله ، يسع نشاطه كل مجالات الحياة ، من غير أن تنزوي جهوده وأعياله في زاوية واحدة ، أو تتركز على جانب دون جانب ، فكان ذلك الرجل هو شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية (٢) ، وكان دوره عظيهًا وشاقاً في ردِّ الحَلْق إلى منهج الحق ؛ إلى كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ، وكانت له آثار كبيرة وجهود عظيمة في تلك النواحي وغيرها ، وتظهر واضحة جلية \_ على سبيل المثال \_ من خلال المباحث الأربعة الآتية :

#### المبحث الأول: الحالة الدينية:

تعدّدت الأديان والعقائد والفِرَق في ذلك العصر ، وأصبح المجتمع يضم عناصر شتى وأجناساً مختلفة ؛ كان يعيش في ذلك المجتمع مسلمون ، كها كان يعيش فيه فِرق الرافضة والإسهاعيلية والشيعة واليهود والنصارى(٤) ، وكان السائد في دمشق : مذهب الأشعري ، وكان ينظر إليه على أنه السنة(٥) ، وكان التصوف في جانب آخر قد بلغ أوجه ، ودخل فيه كثير من الأفكار والعناصر

<sup>(</sup>١) (رجال الفكر والدعوة، للندوي ص (١٩).

<sup>(</sup>٢) دشيخ الإسلام ابن تيمية السعد صادق عمد ص (١٧) بتصرف .

<sup>(</sup>٣) (رجمال الفكر والدعوة) ص (١٧) بتصرف .

<sup>(</sup>٤) اشيخ الإسلام ابن تيمية؛ لسعد صادق ص (٣٧) .

<sup>(</sup>٥) اابن تيمية؛ لإبراهيم خليل بركة ص (٣٨) .

غير الإسلامية ، وانتمى إليه كثير من الجهلاء والمحترفين والمبتدعين المارقين ، وسببوا ضلال العامة والخاصة ، وازدهار الشرك والبدع في المجتمع ، كما شغلت طائفة من الفلاسفة بنشر تعاليمها جهراً وعلانية حيناً ، وسراً وخفية بعض الأحيان ، متحررة من قيود الدين وتعاليم الأنبياء ، وطائفة أخرى كانت تعتبر الفلسفة مقياساً أصيلاً(١) .

أدَّى وجود هذه الملل والنَّحل إلى قيام صراع بينها ، فكانت كل فرقة تعمل جاهدة لنصرة معتقداتها وآرائها ومذهبها ، وكانت كل فرقة تحارب الفرقة الأخرى وتعمل للقضاء عليها وعلى شيعتها ومعتقداتها(۱) .

ولقد اتسمت الدراسات العلمية \_ في الغالب \_ في ذلك العصر بالتحير الفكري ، والتعصب المذهبي ، فكل رأي في العقيدة له إمام من المتأخرين يتمسك به ويدافع عنه ، وينظر إليه على أنه الحق الذي لا شك فيه ، وأن آراء غيره هي الباطل الذي لا شك فيه ، وكل مذهب فقهي له أتباع يتبعونه على أنه صواب وغيره خطأ (١) .

وبالجملة فقد اشتدت غربة الإسلام، وتفرَّقت كلمة المسلمين ، وظهرت الفرق المخالفة لما كان عليه السلف الصالح في العقائد والفروع ، وخيم الجمود المفكري والتقليد الأعمى . . . وطغى علم الكلام والفلسفة حتى حلا عل الكتاب والسنة لدى الأكثرية من المتعلمين في الاستدلال(؛) ، فضعف سلطان المعقيدة ، وأصبحت مجالاً للاخذ والردّ ، واجترأ الناس على الكلام في الله

<sup>(</sup>١) (رجال الفكر والدعوة؛ ض (٣٠).

<sup>(</sup>٢) اشيخ الإسلام ابن تيمية؛ لسعد صادق ص (٣٧ ، ٣٨).

<sup>(</sup>٣) البن تيمية؛ لأبي زهرة صلَّ (١٥٥) .

<sup>(</sup>٤) امن مشاهير المجلَّدين في الإسلام؛ للفوزان ص (٥٢) .

وصفاته بها لم يأذن به ، فَخَبا نور الإيان ، وانطفا سراج اليقين ، وضعف الروازع المديني في نفوس المسلمين ، وهكذا صار الإسلام ، والمسلمون غير المسلمين().

كانت تلك هي الحالة الدينية التي صاحبت ظهور شيخ الإسلام ، فالحاجة ماسة إلى عالِم جريء ليتصدى لهذه الأفكار والمعتقدات الزائفة ، وليحود بالناس إلى التوحيد الصافي ، وليخلّص الناس من هذه الجاهلية التي ارتموا في أحضانها() .

فظهر في هذا الجو المعتم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية حاملاً لواء الإصلاح والتجديد ، ظهر شيخ الإسلام ضياء لامعاً بعلمه الأصيل الغزير ؛ يدرِّس للطلاب ، ويؤلف الكتب والرسائل ، ويفتي في النوازل والمسائل ، ويناظر المنحرفين ، وينازل الفرق والطوائف ، فيرد على الشيعة القدرية ، ويرد على على علماء الكلام والفلاسفة ، ويرد على المعطلة والمؤوِّلة في الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ، ويرد على الصوفية المنحرفة ، وعلى القبوريين المبتدعة ، وينازل أهل الجمود الفقهي والخمول الفكري ، ويرد الفقه إلى أصوله المسحيحة ومنابعه الصافية ، وتصحيح الصحيح ، وتزييف الزائف ، حتى أعاد للشريعة نقاءها ، وإلى العلوم الشرعية صفاءها ، يظهر ذلك في مؤلفاته التي خلفها ثروة علمية هائلة ٢٠ .

وما كاد يظهر فضل شيخ الإسلام وجهاده وعلمه بين قرنائه من العلماء

<sup>(</sup>١) ﴿ ابن تيمية السلقى ؛ للهرَّاس ص (١٨٥) .

<sup>(</sup>٢) دابن تيمية الإبراهيم خليل بركة ص (٤٢) .

<sup>(</sup>٣) (سن مشاهير المجلَّدين في الإسلام؛ للفوزان ص (٥٣).

وغيرهم حتى حسدوه وأضمروا له الحقد والبغضاء ، وحاولوا رميه لدى السلطان بها يؤذيه ويقلل من منزلته العظيمة ، وحاكوا له المؤامرات ودبروا له المكائد ، فيدخل السجن في كل مرة ثم ينجّبه الله منهم ، فمن تلك المواقف ما يأتى :

#### أولاً : في مسالة الزيارة(١) :

ظفر المغرضون بجواب لشيخ الإسلام على سؤال وُجّه إليه حول السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، وهل يجوز له في سفره هذا القصر ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟ وكان جوابه بها خُلاصته : السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يعملها أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا أمر بها رسول الله على ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة والإجماع . . . \_ إلى أن قال \_ : وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك عرماً بإجماع المسلمين . أ.ه. .

فلما ظفر أعداؤه في دمشق بهذا الجواب بعثوا به إلى الديار المصرية بعد أن كتب عليه قاضي الشافعية هذه الكلمات: «قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح . \_ إلى أن قال \_ : وإنها المحرف جعله زيارة قبر النبي على وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية مقطوع بها» أ. هـ .

فانظر رحمك الله إلى هذا التحريف الشنيع على شيخ الإسلام ، فإن جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، وإنها فيه المنع من شدّ الرحل للسفر من أجل زيارة القبور ، وزيارة القبور من غير شدّ رحل

<sup>(</sup>١) «البداية والنهاية» (١٤/١٤) ١ (مجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (٢٧/ ١٨٢ ـ ١٩٣) بتصرف .

للسفر شيء ، وشد الرحل للسفر من أجل زيارة القبور شيء آخر ، وشتان ما بين المسألتين، وشيخ الإسلام رحمه الله لم يمنع الزيارة الخالية عن شدّ الرحل، بل يستحبها ويندب إليها ، وكتبه ومناسكه تشهد بهذا مثل كتاب «الجواب الباهر» ، و «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ، و «الرد على الأخنائي» ، و «الرد على الأخنائي» ،

بسبب هذه الفتوى استغل أعداؤه وحساده الفرصة ، فأقاموا الدنيا وما أقعدوها، وأفتوا بسجنه زاعمين أنه ينتقص رسول الله على حيث يحرّم زيارته كذباً وزوراً ، وحاشاه ذلك ، فأرضاهم السلطان بسجنه فأرسل مرسوماً إنى دمشق يقضي بسجن الشيخ في القلعة وذلك سنة ٢٢٦هـ، وسُجن جماعة من أصحابه وضُيِّق عليهم ، ومن بينهم تلميذه العلامة ابن القيم ، ثم أطلق سراحهم ما عدا ابن القيم فإنه بقي حبيس السجن ، ولقد تلقَّى شيخ الإسلام هذا البلاء بصدر رحب وصبر عظيم إلى أن مات مظلوماً في سجنه رحمه الله تعالى .

#### ثانياً : في مناظرة رسالته «العقيدة الواسطية» :

وهي رسالة كتبها لرضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي حينها طلب منه بإلحاح أن يكتب عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته ، فكتبها وانتشرت بين الناس مما أدى إلى ثورة كثير من علياء الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد ، فكان أن سعى هؤلاء الحاقدون إلى السلطان ، فأوضروا صدره ، فكتب السلطان إلى نائبه أمير البلاد ، بأن يجمع قضاة المذاهب وغيرهم من المفتين والمشايخ ويتباحثوا معه في هذه العقيدة(١) .

<sup>(</sup>١) حكى شيخ الإسلام هذه المناظرة بنفسه كيا في امجموع الفتاوى، (٣/ ١٦٠ ـ ١٩٣) .

#### ثالثاً: في الموقف من رسالته «الحموية»:

ورد لشيخ الإسلام سؤال من مدينة (حماه) بالشام في العقيدة ، فأجاب عليه رحمه الله في رسالة سهاها : «الحموية» ، وذكر فيها معتقد السلف الصالح الخالي من الشبه والتأويلات الباطلة والخرافات المبتدعة التي ظهرت عند الناس بعد عصر الصحابة والتابعين ، فأحدثت هذه الفتوى هزة عنيفة في قلوب القائمين على أمور البدع والخرافات ، لذلك فقد رأوا أن يبادروا إلى الشوشرة عليه وإشاعة الشائعات ضده وإثارة الناس عليه ، فقام هؤلاء بإشاعة الشغب والفوضى في البلد احتجاجاً على هذه الفترى ، وآذوا الشيخ وبعض أتباعه ، ولكن نصره الله عليهم فهباً له أميراً يُدْعَى : (سيف الدين جاعان) أخذ على يد هؤلاء وضرب من ضرب منهم وأرسل في طلب من هرب فاختفوا وسكتت هذه الفتنة() .

### المبحث الثاني : الحالة السياسية :

كانت البلاد الإسلامية في تلك الفترة من التاريخ والتي يطلق عليها: والمعصور الوسطى عبارة عن عالك صغيرة يحكمها آمراء من العجم غير خاضعين لسلطان الخلافة العباسية في بغداد ، حيث ضعف الخلفاء العباسيون إبّان انخرام دولتهم(۱) . وكان الخليفة منهم شبه معزول عن الأحداث ، وكان سلطان البلاد \_ هو لقب الملك \_ المتصرف فعلاً في الحكم ، وكان هذا السلطان من الأثراك وغيرهم يتغير ويتبدل بين الفينة والفينة بسبب الشورات الداخلية والدسائس والاتقلابات التي كان يجيكها السلاطين لبعضهم البعض ، فها يكاد

<sup>(</sup>١) (البداية والنهاية) (١٤ / لله ، ٥) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) اابن تيمية السلفي؛ للهراس ص (١٤) .

يستقر سلطان على عرش البلاد إلا وقد دُبُّر له الأمراء دسيسة لخلعه أو قتله ليتولى واحد منهم مكانه .

وهكذا أصبحت الدولة الإسلامية في اضطراب سياسي عظيم ، وكان لهذا التفكك والتدابر والإنقسام بين أمراء الإسلام أثره اللازم ونتيجته المحتومة ؛ وهي ضعف المسلمين عن مقاومة أعدائهم في الخارج .

لقد عاصر شيخ الإسلام حَدَثَين عظيمين:

أحدهمما : خروج الفرنج الصليبيين إلى الشام ومصر .

والثاني: ظهور التتار بالمشرق واستيلاؤهم على بغداد ، وزحفهم إلى الشام ومصر .

وفي ذلك يقول ابن الأثير: القد بكي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل بها أحد من الأمم ، منها: ظهور التتار قبَّحهم الله ، أقبلوا على المشرق ، ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها .

ومنها: خروج الفرنج لعنهم الله من الغرب إلى الشام وقصدهم ديار مصر، وملكهم ثغر دمياط منها، وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم، أ. هـ ١١١ .

وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته «الفرقان» إلى هذه الحروب الصليبية والأسباب التي أدّت إليها ، فقال : «فلها ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول ، سلطت عليهم الأعداء ، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة ، وأخذوا الشغور الشامية شيئاً بعد شيء إلى أن أخذوا بيت المقدس . . . وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق ، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة» (١) .

<sup>(</sup>١) والكامل في التاريخ؛ لابن الأثير (٩/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) رسالة الفرقان بين الحق والباطل؛ مطبوعة ضمن امجموعة الرسائل الكبرى، (١/ ١٣٣ ، ١٣٤).

لم ينزل خطر التنار يزداد وأمرهم يستفحل ، وتسقط في أيديهم بلاد المسلمين بلداً بعد بلد ، حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة ، وقتلوا الخليفة المستعصم ، وأحالوا هذه المدينة العامرة خراباً(١) ، ثم دخل التتار حلب بعد بغداد ، وذهبوا إلى دمشق فاستولوا عليها ، وقويت شوكة النصارى وأعداء الإسلام إثر ذلك .

وكان لشيخ الإسلام مشاركات جدّية في حرب هؤلاء التتار بلسانه وسنانه، فكان يعقد المجالس في المسجد الجامع لحضّ الناس على الجهاد والنفقة، وقد حضر بعض الغزوات بنفسه، وحمل السلاح وخاض المعارك، وقابل ملوك التتار وخاطبهم بقوة وثبات، ومن تلك المواقف العظيمة ما يأتي:

#### أُولاً: حادثة قازان(٢):

جاء التتار في سنة ٦٩٩ هـ في هجمة من هجاتهم المتوالية إلى الشام ، وهزموا عساكر الملك الناصر عمد بن قلاوون الذي جاء على رأس جنده من مصر، فهرب جند مصر الذين كانوا معه وولّوا الأدبار ، ولحقهم جند الشام ، وصار التتار على أبواب دمشق ، فَذُعِر أهلها وصاروا في خوف شديد على أنفسهم وأهليهم وأمواهم ، وفر من العلماء والأعيان عدد كبير ، إلا شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقد وقف موقف الأبطال في هذه الظروف ، واستطاع أن يجمع بعض أعيان البلاد واتفق معهم على ضبط الأمور فيها .

ثم سار شيخ الإسلام إلى ملك التتار «قازان» لتلقيه وأخذ الأمان منه

<sup>(</sup>١) وقد وصف ابن كثير حالة هذه المدينة بعد استيلاء التتار عليها وصفاً مؤسَّراً ، في البداية والبداية والنهاية (١٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>Y) بتصرف من «البناية والنهاية» (٨/١٤).

لأهل دمشق ، فكلّب كلاماً قوياً شديداً فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين ، وقد أكرم الله شيخ الإسلام لإخلاصه وقوة إيهانه بقذف الرعب والهيبة في قلب ذلك الملك الظالم ، فانصاع لطلبات الشيخ ، وأعلن الأمان لأهل دمشق ، وحُقنت بسببه دماء المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم .

ولما رجع شيخ الإسلام إلى دمشق وعلم أن التتار برغم ما أعطوه من الأمان فإنهم يطالبون بالقلعة الحصينة في البلاد ، وأشار بعضهم إلى نائب القلعة ليسلّمها إلى التتار ، فبعث شيخ الإسلام إلى نائب القلعة يقول له : «لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت» ، وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام ، وأخذ الرجل بنصيحة شيخ الإسلام ، فعجز التتار عن اقتحام القلعة .

وأخيراً توجه قازان من الشام إلى العراق ، فلما انصرف هو وجنوده من حول دمشق وترك نائبه فيها جاءت البشائر بأن الجيش المصري خرج من مصر إلى الشام ، وهنا ظهر لشيخ الإسلام موقف نبيل آخر ؛ فقد طلب من نائب القلعة ومن الناس أن يحفظوا الأسوار حتى يصل الجيش المصري ، وكان شيخ الإسلام يدور، كل ليلة على الأسوار يحرّض الناس على الصبر والقتال ، ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط .

وبعد رحيل التسار ، رجع البولاي، من جهة الأغوار ، وقد عاث في الأرض فساداً ، ونهب البلاد وخرب ، ومعه طائفة من التسار كثيرة ، وقد خربوا قرى كثيرة ، وقتلوا من أهلها وأسروا منهم وسبوا خَلْقاً كثيراً ، فخرج شيخ الإسلام إلى غيم البولاي، فاجسمع به وكلمه في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين ، فاستنقذ كثيراً منهم من أيديهم ، وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ، ثم راح إليه جماعة من أعيان دمشق ، ثم عادوا من عنده فشُلُحوا عند الباب الشرقي ، وأخذ ثبابهم وعائمهم ، ورجعوا في شرّ حالة .

#### ثانياً : حرب الكسروانيين(١) :

طلب شيخ الإسلام من ولاة الأمر وحشّهم على قتال أهل جبال الجرد وكسروان وكانت من أصعب الجبال وأشقها ، وكانت الملوك المتقدمة لا تُقدِم على حصاره ، فخرج شيخ الإسلام في شوال سنة ١٩٩٩ هـ ، ومعه خلق كثير من المتطوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الناحية ، بسبب فساد عقائلهم وكفرهم وضلالهم والحروج على الإمام والعصيان ، وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتار وهربوا ، فحين اجتازوا ببلادهم ، وثبوا عليهم ، ونبوهم وأخلوا أسلحتهم وخيوهم ، وقتلوا كثيراً منهم ، فلما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية فاستتابهم ، وبين للكثير منهم والمسؤب، وحصل بذلك خير كثير وانتصار كبير على أولئك المفسدين ، والمسؤموا برد ما كانوا أخلوا من أموال الجيش ، وقرر عليهم أموالاً كثيرة والمتزموا برد ما كانوا أخلوا من أموال الجيش ، وقرر عليهم أموالاً كثيرة يخملونها إلى بيت المال ، وأقطعت أراضيهم وضِياً عهم ، ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون بأحكام الملة ، ولا يدينون دين الحق ، ولا يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون بأحكام الملة ، ولا يدينون دين الحق ، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله .

#### ثالثاً : وقعة شقحب(٢) :

شاع عند الناس أن التشار قد عزموا على القضاء على الدولة الإسلامية في الشام ومصر ، وأنهم يعدون العدة لذلك ، فانتشر الرعب والفزع بين الناس ، وظهر الارتباك في الدولة بأسرها ، حتى إن السلطان تردد كثيراً في الحروج للاقاة التشار ، عندئل لم يترك شيخ الإسلام من طريقة يثبت فيها للناس أنهم يستطيعون ملاقاة التتار والانتصار عليهم إلا وفعلها .

<sup>(</sup>١) بتصرف من «العقود الدرية» لابن عبد الهادي ص (١٧٩) ؛ «البداية والنهاية» (١٣/١٤) .

<sup>(</sup>٢) بتصرف من «البداية والنهاية) (١٥/١٤) .

وقد سار شيخ الإسلام إلى مصر ليستحث السلطان للمجيء بعساكره إلى الشام ، ويعد بالنصر من عند الله في هذه المرة ، ويحد أره مَغَبّة التهاون في مثل هذه الأمور ، وكان مما قاله له حينذاك : «لو قُدر أنكم لستم حكّام الشام ولا ملوكه ، واستنصركم أهله وجب عليكم النصر ، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه ، وهم رعاياكم ، وأنتم مسؤولون عنهم ؟» .

ثم رجع شيخ الإسلام من مصر إلى الشام ، ولم يلبث أن خرج السلطان من مصر لملاقاة التتار ، واستمر شيخ الإسلام في الاجتماع بكل جيش من جيوش المسلمين على حِدة في مكانه ، يَعِظُهم ويشجعهم على القتال ويعَدُهم النصر، ويحلف لهم بالله أنكم في هذه المرة منصورون ، فيقول له بعض الأمراء: قل إن شاء الله ، فيقول : «إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً» .

وفي شهر رمضان المبارك عام ٧٠٧هـ. التقى الجيشان والتحم الفريقان ، وكان شيخ الإسلام يباشر القتال بنفسه ، وكان يمشي بين الصفوف يشجعهم ويقريهم ويبشرهم بالنصر ، وكان بلاؤه في هذه المعركة عظيها ، وكها وصفه البَزَّار بقوله: قوكان يجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت (١) .

وانجلت المعركة بهزيمة التتار ، ونصر الله المسلمين ، وقُطِع دابر القوم الله المسلمين ، وقُطِع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين .

#### المحث الثالث : الحالة الاجتماعية :

كان من الطبيعي والحالة السياسية كما ذكرنا أن لا تكون هناك حياة

<sup>(1)</sup> االأعلام العلية، للبزار ص (٦٧ ، ٦٨) .

اجتهاعية مستقرة ، فقد أدى تنازع الأمراء المسلمين فيها بينهم ، وكثرة الغارات على البلاد الإسلامية إلى اضطراب حبال الأمن في ربوع هذه البلاد ، ووجود حالة من الرعب والفزع في قلوب الناس ، بحيث أصبح لا يطمئن أحد على نفسه وماله ، كها أدى نقص الأموال والشمرات بسبب أعهال التخريب ، واشتغال الناس بالحروب إلى سوء الحالة الاقتصادية ، وانتشار الفاقة ، فكثر اللصوص وقطاع الطريق واشتد الغلاء(۱) .

وعا زاد الأمر سوءاً أنه في شوال من عام ٧٠١ هـ كما قال ابن كثير بأنه:

«قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والثار وجرد الأشجار حتى صارت مثل
العصي ولم يعهد مثل هذا»(٢)، «فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء
والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون»(٢)، فعمد الناس إلى الغش في
المبايعات واحتكار الأقوات، وتطفيف المكيال والميزان، وغير ذلك من العيوب
الاجتماعية التي تصحب دائماً عهود الجوع والفاقة(١).

ومما يزيد الأمور سوءاً أن هذا الاختلاط الذي حدث بين الأتراك العجم والتتار وغيرهم قد أحدث مشكلات جديدة عديدة ، فقد نشأت حضارة جديدة واجتماع جديد . . . وفي مشل هذا الوضع تتضاعف مسؤولية مصلح ومرب لا يرضى بوجود أي عادة من عادات الجاهلية أو تأثير غير إسلامي في مجتمع المسلمين ، ويريد أن يرى هذا المجتمع تابعاً للكتاب والسنة بأكمله(ه) .

<sup>(</sup>١) (ابن تيمية السلقي) للهراش ص (١٧) .

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۲) (۲)

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه (٢١٦/١٣) .

<sup>(</sup>٤) «ابن تيمية السلقي» ص (١٧) .

<sup>(</sup>٥) (رجال الفكر والدعوة؛ للندوي ص (٢٧) .

وعلى الجملة فقد كانت حياة المسلمين الاجتماعية في ذلك العصر فاسدة إلى حدَّ كبير وبحاجة إلى إصلاح تام شامل يقوم به مصلح مخلص جريء بصير بموطن الداء وكيفية العلاج(١).

وكان شيخ الإسلام ابن تبمية من أولتك المصلحين المخلصين الذين ونقهم الله تعالى إلى صالح القول والعمل لإزالة تلك المنكرات والمفاصد بيده ولسانه وقلبه وبيانه ، فقد وضع رحمه الله كتاب «الحسبة في الإسلام» ، وكتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ، علّه يُعيد الأمور إلى نصابها ، ويوجب في الأول على الولاة ، والمحتسبين النظر في مصالح العامة بمنع الغش والعقوبة عليه ، وفرض التسعيرات الجبرية عند اشتداد الغلاء ، والضرب على أيدي المطففين والمحتكرين() .

وذكر ابن كثير بأنه في عام ٦٩٩ هـ دار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية الحمور ، وشققوا الظروف وأراقوا الخمور ، وعزّروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش ، ففرح الناس بذلك().

#### المبحث الرابع: الحالة العلمية:

لم يكن لنا أن نتوقع نشاطاً في الحركة العلمية أو رواجاً لسوق الآداب في عصر سادت فيه الأثراك والماليك واستعجمت فيه الأنفس والعقول والألسن

<sup>(</sup>١) دابن تيمية السلفي، ص (١٩) .

<sup>(</sup>٢) اابن تيمية السلفي، للهراس ص (١٧) بتصرف .

<sup>(</sup>٣) ﴿ البداية والنهاية ﴾ (١٢/١٤) .

والعادات والسياسات والحكومات ، وتحالفت فيه المصائب كلها على المسلمين من كل مكان ، فلم يكن لديهم من الأمن والاستقرار والرفاهية ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث والتفكير ، فقل الإنتاج العلمي ، وركدت الأذهان ، وأقفل باب الاجتهاد ، فحرَّم الأخذ في الأصول بغير مذهب الأشعري ، وفي الفروع بغير مذاهب الأثمة الأربعة ، وأصبح قصارى جهد العالم أن يفهم ما قيل من غير بحث ولا مناقشة ، وعمد العلماء إلى جمع المعلومات المتعلقة بكل فن ، فنظموها في سلك واحد ، وألفوا فيها كتباً مطولة أحياناً ، ومختصرة أخرى ، وسلكوا منهجاً حسناً في التأليف ، ولكن لا أثر فيه للابتكار والتجديد() .

لقد غلبت على كثير من العلماء في هذا العصر نزعة التقليد ، وسيطر الجسود الفكري عليهم ، وأصبح العالم إنها يُقاس بكثرة ما حفظ من كلام الأولين وعرف من آرائهم ، بحيث يمكن تسمية هذا العصر بحق : اعصر دوائر المعارف» ، وهكذا عصور الضعف دائها تمتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة مع نضوب في البحث والاستنتاج(۱) .

علمًا بأنه نهض في أوساط هذا القرن أثمة كبار كالعلامة تقي الدين أبي عمرو بن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) ، وسلطان العلماء : عزّ الدين ابن عبدالسلام (ت ٦٦٠ هـ) ، والإمام محيي الدين النووي (ت ٢٧٦ هـ) ، وظهر في أواخر هذا القرن علماء كبار مثل المحدّث الكبير شيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) .

وقد كان من معاصري شيخ الإسلام ابن تيمية كبار المحدّثين والمؤرّخين كالعلامة جمال الدين أبي الحجاج المِسزّي (ت ٧٤٢هـ) ، والحافظ علم الدين

<sup>(</sup>١) (ابن تيمية السلفي، للهراس ص (١٩) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص (۱۹) ۲) .

البرزالي (ت ٧٣٩ هـ) ، والعلامة شمس الدين الذهبي (ت ٨٤٧ هـ) ، فهم المذين كانوا يُعَدُّون الأركان الأربعة للحديث والرواية في عصرهم ، والذين يعتمد على كتبهم المتأخرون من العلماء(١) .

ولقد كان انتشار العلم في تقدّم مطّرِد ، وقد وجدت في مصر والشام مدارس كثيرة ودور الحديث ، مثل التي أسسها الأيوبيون والماليك ، وكان يؤمّها الطلاب من أنحاء العالم لتلقي العلوم الدينية(٢) .

من أجل ذلك كله نستطيع أن نقرر بأن هذا العصر كان عصراً مجيداً من ناحية الشروة العلمية التي جُمعت فيه علوم الدين واللغة والتاريخ وعلوم الحياة أيضاً ، حتى إنه ليعتبر بحق : قعصر المؤلَّفات المطوَّلة والموسوعات الجامعة في علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه والتاريخ وطبقات الرجال وغيرها من العلوم الإسلامية المختلفة ، ولكنه لم يكن فيه من أصالة الفكر والتجديد والابتكار في الآراء حظ كبير يتميّز به ويتناسب ولو إلى حدِّ ما مع كثرة ما جمع فيه من معارف وعلوم ، اللهم إلا ما كان لدى نفر قليل على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية من أب بن تيمية من أب بن تيمية من أب بن تيمية المناسلام ابن تيمية من أب اللهم المن المناسلام ابن تيمية المناسلام المناسلا

<sup>(</sup>١) فرجال الفكر والدعوة للندري ص (٢٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) دابن تيمية) لمحمد يوسف موسى ص (٦٢) ،



# الغمل الثاني

# حياته الثفصية

- \* \* \*
- البحث الأول : اسمـه ونسبـه.
- المبحث الثاني : مولده ونشاته .
  - + المبحث الثالث : وفــــاتـــه.



#### المبحث الأول : اسمه ونسبه :

هو شيخ الإسلام وعَلَم الأعلام ، الإمام المفسّر الحافظ الفقيه المجتهد المجاهد عيى السنة وقامع البدعة ، تقيّ الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيميّة النميري الحرَّاني ثم الدمشقي .

فأما تسميته بـ (تيمية) فقد اختلف في سببها على عدّة أقوال ، أرجحها : أن جدّه محمد بن الخضر ذهب إلى الحج ، وله امرأة حامل ، ومَرَّ على دَرْب تَيْساء ، فرأى هناك جارية (طفلة) ، وقد خرجت من خباء ، فلما رجع إلى حَرَّان وجد امرأته قد ولدت بنتاً ، فلما رآها قال : يا تيميّة يا تيميّة ، فلُهُ بُ بذلك، .

وأما (النميري): فهي نسبة آل تيمية إلى قبيلة بني نمير ، فهو عربي الأصل ، وقد ذكر هذه النسبة وصرّح بها ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢هـ) في كتابه والتبيان لبديعة البيان ١٠٤٠).

وصــرَّح بها أيضــاً القــاضي نور الدين محمــود العدوي الصالحي المعروف بـــ «الزوكاوي» (ت ١٠٣٢ هــ) في كتابه «الزيارات»».

 (٢) في الطبقة الحادية والعشرين ، وهمذا الكتباب (التبيان لبديعة البيان) مخطوط ، وصورته في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى يرقم (١٧٦) .

 <sup>(</sup>١) يُنظر : «العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» لابن عبد الهادي ص (٢) ؛ «الشهادة الزكية» لمرحي الكرمي ص (٢٣) .

<sup>(</sup>٣) في ص ٩٤ رقم ٩٠، وفي هذا ردَّ على ظن الشيخ أبي زهرة في كتابه : «ابن تيمية» ص (١٨) بأن شيخ الإسلام لم يكن صربياً وأنه كان كردياً بدليل أن المورخين لم يذكروا قبيلته أ.هـ . فها هي قبيلته مذكورة ومصرَّح بها والحمد فه، علم بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غنى عن ذلك بإسلامه وجهاده .

وأما (الحرّاني): فيهي نسبة مكانية إلى بلد حَرّان ، وهي مدينة عظيمة مشهورة من أرض الجزيرة بين دجلة والفرات ، وهي قصبة ديار مُضر ، بينها وبين الرّها (أورفه) ينوم ، وبين الرّقة ينومان ، وهي على طريق الموصل والنشام، وقد كانت آنذاك مهد العلم والعلماء ، ومن أهم مراكز الديانات القديمة ، وهي الآن بلدة عامرة في تركيا().

#### المبحث الثاني : مولده ونشاته :

وُلد بحرًان يوم الاتنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة (٦٦١ هـ) ، وقد نشأ النشأة الأولى فيها إلى أن بلغ السابعة من عمره ، فأغار التتار عليها ففر أهلوها منها ، وقدم به أبوه إلى دمشق ، فنشأ بها أتم إنشاء وأزكاه ، وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه ، وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ، ودلائل العناية فيه واضحة ١٠٠٥ .

نشأ في بيت علم وفقه ، فأبواه وأجداده وإخوانه وكثير من أعيامه كانوا من العلياء الفطاحل المشاهير ، فمنهم جدّه الأعلى عمد بن الخضر ، ومنهم عبدالحليم بن محمد بن تيميّة ، وعبدالغني بن محمد ، وجده الأدنى عبدالسلام ابن عبدالله مجد الدين أبو البركات صاحب «المنتقى» و «المحرر» ، وكذلك أبوه وأخوه عبدالرحن وغيرهم ، ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأته .

قال عنه الذهبي: قما رأيت في هذا العالم أكرم منه ولا أفرغ منه عن الدنيا ، والدرهم لا يذكره ولا أظنه يدور في ذهنه ، وفيه مروءة وقيام مع

<sup>(</sup>۱) ينظر: قمصهم البلمان، (۲/ ۲۳۵) (حران) ؟ حياة قابن تيميّة، للبيطار ص (۸) ؛ حاشية قالأعلام العلية، ص (۱۲) .

<sup>(</sup>٢) ﴿الأعلام العليَّةِ اللَّبِرَّارِ ص (١٦) .

أصحابه ، وسمي في مصالحهم ، وهو فقير لا مال له،١٥١ .

ويجمع المؤرخون على أن ابن تسمية نشأ في عفاف وتقى وصلاح ، وعود نفسه على الاقتصاد في الملبس والمأكل ، وكان باراً بوالديه ورعاً عابداً ناسكاً صواماً قواماً ، وقافاً عند حدود الله ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، وقد عُرض عليه قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ فلم يقبل() .

وقد خصّه الله تعالى بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان ، فلم يكن يقف على شيء أو يسمع بشيء غالباً إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه (٣)، فكانت ذاكرته حديث زملائه من الفتيان ، بل تجاوز صيته داثرة الصبيان إلى دائرة الرجال ، وتسامعت دمشق وما حولها بذكائه ونبوغه (١).

ذكر ابن عبدالهادي قصة عجيبة في سرعة حفظ شيخ الإسلام فقال: النق أنّ بعض مشايخ حلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيميّة ، وأنه سريع الحفظ ، وقد جئت قاصداً لعلّي أراه ، فقال له خياط: هذه طريق كُتّابه ، وهو إلى الآن ما جاء ، فاقعد عندنا الساعة يجيبىء يعبر علينا ذاهباً إلى الكُتّاب ، فجلس الشيخ الحلبي قليلاً ، فمَرَّ صبيان ، فقال الخياط للحلبي : هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد ابن تيمية ، فناداه الشيخ ، فجاء إليه ، فتناول الشيخ اللوح ، فنظر فيه ، ثم قال : يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئاً تكتبه ، ففعل ، فأمل عليه متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثاً ، وقال له : اقرأ هذا ، فلم يزد

<sup>(</sup>١) دالذيل على طبقات الحنابلة، (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) والذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٠) ؛ اللقصد الأرشد (١٣٦/١) .

<sup>(</sup>٣) ﴿الأعلام العلية؛ ص (١٨) ؛ ﴿ المقصد الأرشد؛ (١٣٣/).

<sup>(</sup>٤) اابن تيمية؛ لأبي زمرة ص (٢٠) .

على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ، ثم دفعه إليه ، وقال : أسمعه علي ، فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامع ، فقال : يا ولدي امسح هذا ، ففعل ، فأملى عليه عدة أسائيد انتخبها ، ثم قال : اقرأ هذا ، فنظر فيه كها فعل أول مرة ، فقام الشيخ وهو يقول : إن عاش هذا الصبي لَيْكُون له شأن عظيم ، فإن هذا لم يُر مثله () .

#### المبحث الثالث : وفاته :

توفي مُعْتَقَلاً مظلوماً بقلعة دمشق في ليلة الإثنين العشرين من شهر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة (٧٢٨ هـ) ، وعمره سبع وستون (٦٧) سنة (٢٠).

وقد غُسل وكُفّن وأُخرج وصُلِّي عليه أولاً بالقلعة ، ثم صُلِّي عليه بحجامع دمشق عقب صلاة الظهر ، ودُفن في ذلك اليوم ، ورثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة ، وصُلِّي عليه صلاة الغائب في أرض مصر والشام والعراق واليمن وغيرها ، ونودي : الصلاة على ترجمان القرآن».

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريظه كتاب «الرد الوافر»(): «ولو لم يكن من فضل هذا الرجل إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير عَلَم الدين البرزالي في تاريخه أنه لم يوجد في الإسلام من اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين لكفي ، وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة

 <sup>(</sup>١) «العقرد الدرية» لابن عبد الفادي ص (٤) ؛ «المقصد الأرشد» (١٣٥/١) ، وقد ذكر ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» ص (٢١٨) قصة أخرى عجيبة في حفظه، نقلها عن الإمام السُّر مري .
 (٢) «البداية والنهاية» (١٤١/١٤) .

<sup>(</sup>٣) العقرد الدرية؛ ص (٣٦١) ؛ الشهادة الزكية؛ ص (٥١) .

<sup>(</sup>٤) فالرد الوافرة ص (٢٢٩) ، ٢٣٠) .

جداً شهدها مئات الألوف ، لكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير ما كان ببغداد أو أضعاف ذلك لما تأخر أحد منهم عن شهود جنازته ، وأيضاً فجميع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمد ، وكان أمير بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية المحبة له والتعظيم، بخلاف ابن تيمية فكان أمير البلد حين مات غائباً ، وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات عبوساً بالقلعة ، ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس تأخروا خشية على أنفسهم من العامة ، ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد إمامته ويركته ، حضور هذا الجمع سلطان ولا غيره ، وقد صع عن النبي على أنه قال : «أنتم شهداء الله في الأرض»(۱).

<sup>(</sup>١) عن أنــس رضي الله عنه ، رواه البخــاري : في اصحيــحه (المطبوع مع فتسع البــاري) : في كتاب الجنائز ـ باب ثناء الناس على المـيـت (٢/ ٢٧٠ ح ١٣٦٧) ؛ ومسلم : في كـتاب الجنائز ـ باب في من يُـتنىٰ عليه خير أو شر من الموتىٰ (٢/ ١٥٥ ح ٩٤٩) .



# الغمل الثالث

## شفصيته العلمية

- \* \* \*
- \* المبحث الأول : طلبه للعلم وتحصيله وثقافته. \* المبحث الثاني : شيوخه وتالميذه .
  - \* المبحث الثالث : مصنف السحت المسلم .
- \* المبحث الرابع : جهاده وأثسره في الدعسوة .
- \* المبحث الخامس : مكانته واقوال العلماء فيه .



### المبحث الأول: طلبه للعلم وتحصيله وثقافته:

انصرف شيخ الإسلام - بعد أن استقر بدمشق - إلى طلب العلم وتحصيله، فحفظ القرآن الكريم، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب، وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبدالقوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب «سيبويه» حتى فهمه، وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه، وسيلان ذهنه، وقوة حافظته وسرعة إدراكه«).

قال الذهبي: (ما رأيته إلا ببطن كتاب (٢) ، وقال ابن دقيق العيد: (الم الجسمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد (٢) ، ولقد أُعجب السيوطي بمدى معرفته بالفلسفة والمنطق فقال: (فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل ، ومجاراة العقول ، واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف ، ولفقت بين العقل والنقل ؛ فها أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها (١) .

فكان شيخ الإسلام ابن تيمية مضرب مثل في غزارة العلم وسعة الاطلاع، وكان أول ثلاثة قال فيهم الشاعره، :

في العلم والتحقيق والنسكِ وابنُ دقيق العيدِ والسُبكِي

ئسلائمة ليس لمسم راسعً وهُسمُ إذا شئتَ ابنُ تيميّـةَ

 <sup>(</sup>١) قالمقود الدرية؛ ص (٢).

<sup>(</sup>٢) قمعجم الشيرخ، لللهبي (١/٥٦) .

<sup>(</sup>٣) قالرد الواقرة لآبن ناصر اللين ص (١٠٧) .

<sup>(</sup>٤) ابن تيمية؛ لأن زهرة ص (١١٦) .

<sup>(</sup>٥) البن تيمية السلفي، للهراس ص (١٨٠) .

وقد تمتّع شيخ الإسلام بثقافة عالية في العقيدة والتفسير والحديث وعلومها والفقه وأصوله والشعر والفلسفة وعلم الكلام .

فأما في أصول الدين، فكتبه ورسائله الكثيرة في العقيدة والتوحيد شاهدة على ذلك ، ومنها كتاب «الإيبان» ، وكتاب «الاستقامة» ، وكتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» ، و كتاب «الفرقان» ، و «شرح الأصبهانية» ، ورسائله : «الحموية» و«التدمرية» و«الواسطية» و «رسالة الاحتجاج بالقضاء والقدر» ، والمفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» و «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ، وغيرها ، وكان على اطلاع واسع بها كتبه الأشاعرة والكرّامية والشيعة وملاحدة الباطنية من الإسهاعيلية والنصيرية بمختلف مذاهبهم ، ووضع كتاباً في الرد كتاباً في الرد على الرافضة سمّاه : «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ، وكان ملها بالمسيحية وبعقائد فرقها المختلفة وقد وضع كتاباً في الرد عليهم سمّاه : «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» ، وكذلك كان يعرف اليهودية() .

وأما في التفسير وعلومه: فقد شُهر بالتفسير حتى إنه لما تُوفِّي رحمه الله نُودي للصلاة عليه بهذه العبارة: «الصلاة على تُرْجان القرآن»، وقال ابن عبدالهادي: «وأما التفسير؛ فمُسَلَّم إليه، وله في استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة، وإذا رآه المقرىء تحيّر فيه، ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسّرين ويوهي أقوالاً عديدة، وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دلّ عليه القرآن والحديث ويوهي أقوالاً مقول: ربها طالعت على الآية الواحدة نحو مئة تفسيرة(۱).

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام في كتابه انقيض المنطق، ص (٩٢، ٩٢): اوقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مُسْلَمة أهل الكتاب، فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب، حتى صرت أفهم كثيراً من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية،

<sup>(</sup>٢) االعقود الدرية؛ لابن عبد المادي من (٢٥ ، ٢٦) .

وأما ثقافته في الحديث وعلومه فقد قال الحافظ البرزالي: «وأما الحديث فكان حامل رايته حافظاً له عيزاً بين صحيحه وسقيمه عارفاً برجاله متضلعاً من ذلك»(۱)، وقال ابن سيد الناس: «الفيته عن أدرك من العلوم حظاً ، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظاً»(۱)، وقال الذهبي: «ما رأيت أشد استحضاراً لمتون الأحاديث منه وعزوها إلى «الصحيح» أو «المسند» أو «السنن» كأن ذلك نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة شيقة حلوة وإفحام للمخاطب»(۱)، وقال ابن عبدالهادي: «يَصْدُق عليه أن يُقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ولكن الإحاطة لله ، غير أنه يغترف من بحر ، وغيره من الأثمة يغترفون من السواقي»(۱).

وأما ثقافته في الفقه وأصوله: فقل أن يتكلم في مسألة إلا ويذكر فيها أقوال الأثمة الأربعة وأقوال المذهب الواحد إذا تعدّدت ، أو مذهب الصحابة ومَن بعدهم ، ولقد خالف المذاهب الأربعة في مسائل واحتج لها بالكتاب والسنة ، وقد ذكرها ابن الجوزي(٥) ، وقال ابن الزملكاني: «اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها . . . وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ١٤٥١) ، وكان شيخ الإسلام يتسامى عن التقليد ، بحيث كان إذا أفتى لا يلتزم بمذهب بعينه بل بها يقوم دليله عنده ، وربها كان تساميه عن التقليد وحريته في البحث نتيجةً لسعة

<sup>(</sup>١) قالرد الواقر؟ ص (٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) الشهادة الزكية؛ لمرعى الكرمي ص (٢٦) .

<sup>(</sup>٣) «الواقي بالوفيات» (٧/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) (العقود الدرية ٤ص (٢٥) .

<sup>(</sup>٥) في «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/٤٠٤) .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الرَّدُ الْوَافِرِ ۗ صَ (١٠٥) .

علمه بالنقليات ووجوه دلالتها(۱) ، فهو من أصحاب الاجتهاد المطلق الذي لم يتقيّد بمذهب من المذاهب(۲) .

وأما ثقافته في الفلسفة وعلم الكلام: فقد درس كل ما عُرف في عصره من نحل ومذاهب دراسة واسعة عميقة تحدوه إلى ذلك رغبة حارة في الوقوف على كُنه هذه المذاهب وإدراك حقائقها ، فقرأ الفلسفة ووقف على دقائقها ، وكان يعرف الفلسفة اليونانية القديمة ، وكذلك عرف المنطق الأرسطي ، وبين أيدينا اليوم كتابه والرد على المنطقين، وكتاب ونقض المنطق، ، وكان على اطلاع واسع بجميع ما ألفه علماء الكلام من متقدمين ومتأخرين .

والخلاصة : أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد أحاط بكل تراث الفكر في عصره ، وألم بجميع ألوان الشقافة العقلية من كلامية وفلسفية ، ثم أعمل في ذلك كله عقله النافذ وذهنه الجبار ، فأخرج لنا منه فلسفة نقدية في غاية القوة والخصوبة(٣).

وأما الشعر: فقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة أبيات وقصائد تدل في مجموعها على المستوى العالي والأدب الإسلامي في الصياغة والعَرْض والبيان.

فمنها ما ذكره الحافظ عَلَم الدين البرزالي في معجم شيوخه كما نقل عنه ابن عبدالهادي في العقود الدرية بأن شيخ الإسلام حلّ لغزاً للرشيد الفارقي بأبيات تشتمل على نحو مئة بيت على وزن اللغز ، وذلك في حياة والده رحمه

<sup>(</sup>١) اابن تيمية السلفي، ص (١٤) .

<sup>(</sup>٢) وشيخ الإسلام ابن تيمية، لمحمد لقيان السلقي ص (٢٢٧) .

<sup>(</sup>٣) «ابن تيمية السلقي، ص (٢٧ ـ ٢٩).

الله، وله نحو العشرين من العمر ، وكمان حلُّه في أسرع وقت ، وهذا اللغز نظمه الشيخ الفارقي في عشرين بيتاً أولها :

ما اسم ثلاثي الحروف فثلث مثل له والثلث ضعف جِميعِهِ فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية حلاً لممضله ، وفصلاً لمجمله ، وفتحاً لمقاله ، وشرحاً لمشكله ، في مئة (١٠٠) بيت أولها :

يا عالماً قد فاق أهل زمانه بفنونه وبيانه وبديعه (١)
وفي إحدى المجالس قُدَّمت صورة فُتْيا عن تقدير القَدَر في ثانية أبيات
نها:

أيا علماء الدين ذِمِّيّ دينكم تحيّر دُلُّدوه بأوضع حجة إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يَرْضَه مني فيا وجه حيلتي فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن حمد الله تعالى - على هذه الفتيا بأكثر من مئة (١٠٠) بيت وبنفس الوزن ، فأولها :

سـوالـك يا هـنا سـوال مـعانـدِ تُخاصم رب العرش باري البرية وهذا سؤال خـاصـم الملاً العُـلا قـديماً بـه إبليس أصـل البليـةِ(۱)

وكتب في آخر المجلد الأول من غطوطة غتصر الهكاري لدره تعارض العقل والنقل فائدة وجدت من خط شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهي نظمه في ظهر مجلد شرح قواطع الأدلة للنيسابوري :

يا منطبق اليونان ما أفسده وعن طريق الحق ما أبعده ولسبيل الرشد ما أهربه

<sup>(</sup>١) االعقود الدرية؛ ص (١٣ ـ ٢١) .

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية؛ ص (٣٨٣\_ ٣٩٣) ؛ و امجموعة الرسائل المتيرية ؛ (١٠٠/١- ١٠٤) .

ويقضايا الإفك ما أحدقه وفي خِلاف الصدق ما أصدقه(۱) وقد وُجد بخط الشيخ عدة أبيات قالها في سجنه بالقلعة ، ومنها: أنا الفقير إلى ربّ السهاوات أنا المسكين في عجموع حالاتي(۱)

وقال الصفدي : كان كثيراً ما ينشد :

تمــوت النفـوس بأوصابها ولم تــدر عـوّادهـا مــا بهــا ومــا أنصفت مهجــة تشتكي أذاهـــا إلى غــير أحبـابهـاس وذكــر الألـوسي خسة عـشر (١٥) بيتـاً لشيخ الإسلام بيّن فيها عقيدته

الموافقة للكتاب والسنة ، فمنها :

يا سائلي عن مذهبي وعقيدي

اسمع كلام مجفق في قبوله

رُزِق الهدى مَن للهداية يسألُ لا ينثنسي عنه ولا يتبدلُ(،)

### المبحث الثاني : شيوخه وتلاميده :

لقد بذل شيخ الإسلام غاية الجهد لطلب العلم وتحصيله من أبوابه ، وسمع من خلق كثير حتى قال ابن عبدالهادي : «وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مئتي شيخ»(ه) أ. ه. .

رقال في آخرها :

وأبي حنيفة شم أحمد يتَّفَسُلُ وإن ابتدعت فإ عليك معدولُ

<sup>(</sup>١) نشلاً عن مقدمة تحقيق كتاب «دره تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية ١ (١٣/١) ، وعدما خسة أبيات .

 <sup>(</sup>٢) «العقود الدرية» ص (٣٧٥) ، وعددها (١٢) بيئاً ، وذكرها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه : «مدارج السالكين» (١٢/ ٥٦٧) وقبال بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعث إليه في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه . . . وذكر منها (١١) بيئاً.

<sup>(</sup>٣) الواقي بالوفيات؛ للصفدي (٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) اجلاء العينين؛ للألوسي من (٥٨).

- فمن هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم :
- ـ أبو العباس زين الدين أحمد بن عبدالدائم المقدسي (ت ٦٦٨ هـ)(١) .
  - ـ أبو الفرج عبدالرحمن بن سلمان البغدادي (ت ٦٧٠ هـ)٢١) .
- والده الشيخ أبو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية النميري الحراني (ت ٦٧٢ هـ) (٣) .
- الإمام تقي الدين أبو محمد إساعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي (ت ٦٧٢ هـ)() .
  - عیبی بن عبدالرحمن بن عبدالوهاب الحنبلی (ت ۱۷۲ هـ)(ه) .
- القاضي شمس الدين أبو محمد عبدالله بن محمد بن عطاء الأذرعي الحنفي (ت ٦٧٣ هـ)(١) .
  - ـ المؤمل بن محمد بن علي البالسي (ت ٦٧٧ هـ)(٧) .
  - ـ أبو حامد محمد بن على بن الصابوني (ت ٦٨٠ هـ)(٨) .
- شمس الدين أبو محمد عبدالرحمن بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت ١٨٢ هـ) (١).

<sup>(</sup>١) ترجمته في : «البداية والنهاية» (٢٤٤/١٣) ؛ «الوافي بالوفيات» (٢٨/٦) .

<sup>(</sup>٢) فشذرات الذهب؛ (٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية) (١٣/ ٢٨٧) ، «الدارس في تاريخ المدارس؛ للنعيمي (١/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٤) ( البداية والنهاية ٤ (١٣/ ٢٥٤)؛ ( الدرر الكامنة ٤ (١/ ٩١)؛ ( شدوات اللهب، (٦/ ٣٣٣) .

<sup>(</sup>۵) «شذرات الذهب» (۳٤/٦/۳۶).

<sup>(</sup>٦) الفرائد البهية في تراجم الحنفية؛ ص (٩٠) .

<sup>(</sup>٧) قشذرات الذهب، (٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٨) اللوافي بالوفيات، (٤/ ٢٤٦) ؛ اشلرات اللهب، (٥/ ٣٦٩) .

<sup>(</sup>٩) «البداية والمنهاية» (١٣/ ٢٨٦) ؛ «شذرات الذهب» (٥/ ٣٧٦) ؛ «الأعلام» (٣/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>١٠) دشقرات القعب، (٣٨٨/٥).

- ـ شرف الدين محمد بن عبدالمنعم بن القواس الطائي (ت ٦٨٣ هـ)(١) .
  - ـ يحيى بن أبي منصور بن الصيرفي (ت ١٨٧ هـ)(١) .
- شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالرحيم بن عبدالوهاب السعدي المقدسي (ت ٦٨٨ هـ)(١) .
- علي بن أحمد بن عبدالواحد السعدي المقدسي المعروف بابن البخاري (ت ١٩٠ هـ)(».
  - \_ نجم الدين أبو العز يوسف بن المجاور الشيباني (ت ٦٩٠ هــ)(ه) .
- ـ القاضي شرف الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي الشافعي (ت ١٩٤ هـ)().
- \_ شـمس الدين أبو عـندالله محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي المرداوي (ت ١٩٩ هـ) (٧) ، وقد قرأ عليه العربية وفهمها .
- القاضي شمس الدين أحمد بن إبراهيم السروجي الحنفي ، شارح الهداية (ت ٧١٠ هـ)(١) .
  - ـ أبو بكر بن محمد الهرواي (ت ٧٣٧ هـ)(١) .

<sup>(</sup>١) دشدوات الذهب، (٥/ ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٢) قمعجم المؤلفين؛ (١٣/ ٢٣٣) . .

<sup>(</sup>٣) دمعجم المؤلفين؛ (٣/ ٢٤٢) .

 <sup>(</sup>٤) اشترات النمب، (٥/ ٥ أ٤) ؛ المعجم المؤلفين، (٧/ ١٩) ؛ الأعلام، (٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) فمعجم المؤلفين، (١٣/ ٣٤٥) ، فالأعالام، للزركلي (٨/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) «البداية والنهاية» (١٣/ ٣٢٣) ، «طبقات الشافعية» (٧/٥) ، «معجم المولفين» (١٠٦/١) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ الرَّاقِ بِالرَّفِياتِ ١ (٣/ ٧٧٤) ، ﴿ شَدْراتِ اللَّمْبِ ﴾ (٥/ ٤٥٢) ، ﴿ الأَعْلَامِ ﴿ (٧/ ٨٣) .

<sup>(</sup>٨) «البداية والنهاية» (١٤/ ٥٢) ، «الدرر الكامنة» (١/ ٩١)، «معجم المؤلفين» (١/ ١٤٠) .

<sup>(4) «</sup>الدرر الكامنة» (١/ ٩٨٩) .

#### تلاميذه:

ألقى شيخ الإسلام ابن تيمية دروسه على مدى خسة وأربعين عاماً ، وكان أول درس له سنة (١٨٣ هـ) ، وقد حضر درسه الأول هذا كبار علماء دمشق وفضلاؤها منهم : القاضي بهاء الدين المُزَكِّي الشافعي ، والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ الشافعية ، والشيخ زين الدين بن المُرَحِّل الشافعي ، وزين الدين بن المُرَحِّل الشافعي ، وزين الدين بن المُرَحِّل الشافعي ، وزين الدين بن المُرَحِّل الشافعي ، ولين الدين بن المُرَحِّل الشافعي ، ولين الدين بن المُرَحِّل الشافعي ، ولين

وقد وصف درسه الأول هذا الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» فقال : «وكان درساً هائلاً ، وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائده وكشرة ما استحسته الحاضرون ، وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه وصغره ، فإنه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وسنتين»(١) أ. هـ .

وذكر الحافظ ابن حجر في تقريظه كتاب «الرد الوافر» لابن ناصر الدين : «لو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة ، التي انتفع بها الموافق والمخالف ؟ لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته»(٢).

ومن هؤلاء التلاميذ المشاهير أيضاً بالإضافة لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) (٣):

- الإمام الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن البرزالي الشافعي (ت ٧٣٩ هـ)ن.

<sup>(</sup>١) والبداية والنهاية، (١٣/ ٣٢١) ؛ وذكره ابن مفلح أيضاً في المقصد الأرشد، (١٣٣/١) .

<sup>(</sup>٢) االرد الوافر) من (٢٣١) .

<sup>(</sup>٣) ترجته في «البداية والنهاية» (٢٠٢/١٤) ؛ فشذوات الذهب، (١٦٨/١) .

<sup>(</sup>٤) دمعجم الشيوخ، للذهبي (٢/١١٥)؛ دالبداية والنهاية، (١٩٦/١٤)؛ دالأعلام، (٥/ ١٨٢).

- ـ الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المِـزِّي (ت ٧٤٢ هـ)(١) .
- \_ الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشاقعي مورِّخ الإسلام (ت ٧٤٨ هـ)(٢) .
  - ـ القاضي شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح الحنبلي (ت ٧٦٣ هـــ)(٣) .
- القاضي أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبدالله بن شيخ الإسلام أبي عمر محمد ابن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي المشهور بقاضي الجبل (ت ٧٧١ هـ)(١).

ومن محبة قاضى الجبل لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال :

نَبِيٌّ أَحْمَدُ الرَّكُمُ إِمَامِي

وَاسْمِي أَحْمَدُ وَلِذَاكَ أَرْجُو

وَشَيْخِي أَحْمَدُ كَالْبَحْرُ طَامِي شَفَاعَةَ أَشْرِفِ الرُّسُلِ الكِرَامِ

- الحافظ أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي الشافعي (ت ٧٧٤هـ)(٥) .

<sup>(</sup>۱) الذكرة الحنفاظ، للذهبي (١٤٩٨/٤) ؛ المعجم الشيرخ، للذهبي (٢/٣٨٩) ؛ «البداية والنهاية؛ (١٩١/١٤) ؛ «الدرر الكامنة» (٢٣٣٧) ؛ الشفرات الذهب، (١٣٦/٦) .

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (١٩٤/١٤) ؛ «الدرر الكامنة» (٣٣٧/٢) ؛ «طبقات الشافعية» للسبكي (٢) «البداية والنهاية» (٢١٦/٥)

 <sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١٤/ ٢٥٢) ؛ «الدرر الكامنة» (١٤/ ٢٦١) ؛ «السدارس في تاريخ المدارس»
 (٣٢/٢) ؛ «معجم المولفين» (٢/ ٤٤) .

<sup>(</sup>٤) قالرد الوافرة ص (١٣٢)؛ قالدرر الكامنة، (١/ ١٢٠) ؛ قالبدارس في تاريخ المدارس، (١٣٠) .

<sup>(</sup>ه) دالبدر النكامنة» (٢٧٣/١) ؛ «شيلوات الذهب» (٦/ ٢٣١) ؛ دالنجوم الزاهرة» (١٢٣/١١) ؛ دالدرس» (١٦٢/١١)؛ دمغجم المؤلفين» (٢/ ٢٨٢) .

#### المبحث الثالث: مصنفاته:

صَنَّف شيخ الإسلام ابن تيمية التصانيف البديعة(۱) ، التي سارت بها الركبان(۲) ، والتي لم يسبق إلى مشلها ، ولا يلحق في شكلها توحيداً وتفسيراً وإخلاصاً وفقهاً وحديثاً ولغة ونحواً ، ويجميع العلوم كتبه طافحة بذلك(۲) .

ولو لم يكن له إلا «منهاج السنة» لكفاه على الأيام فخراً لا يبلى ، ففيه مشال من علمه وقوة حجته ومعرفته بالملل والنحل ، وإذا قلنا : لم يؤلّف نظيره في الردّ على المخالفين لأهل السنة لصدّقنا كل مُنْصِف . . . وكانت مصنفاته مثالاً من علمه النفيس وعمله الذي عقمت القرون أن يأتي رجل بها يهاثلهن .

وقال ابن عبدالهادي رحمه الله : «ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع ، ولا صنّف نحو ما صنف ، ولا قريباً من ذلك ، مع أن أكثر تصانيف إنها أملاها من حفظه ، وكثير منها صَنّفه في الحبس ، وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب ا(ه) .

ومِن أحسن ما ذُكر في بيان قوة شيخ الإسلام العلمية وتأثير مصنفاته وفضلها هو ما كتبه تلميذه أبو حفص البزّار (ت ٧٤٩هـ) حيث قال رحمه الله: احدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء المعنين بالخوض في أقاويل المتكلمين لإصابة الثواب ، وتمييز القشر من اللباب ، أن كلاً منهم لم يزل حائراً في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم ، وأنه لم يستقر في قلبه منها قول ،

<sup>(</sup>١) اللمجم المختص بالمحدثين، لللهبي ص (٢٥) .

<sup>(</sup>٢) (تذكرة الخفاظة (٤/ ١٤٩٧) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الرد الوافر ٤ ص (٦٣) .

<sup>(</sup>٤) فترجة شيخ الإسلامة لمحمد كرد على ص (٢٨) .

<sup>(</sup>٥) المقود اللرية؛ لابن عبد الهادي ص (٢٦) .

ولم يَبِن له من مضمونها حق ، بل رآها كلّها موقعة في الحيرة والتضليل ، وجُلّها مُمعِن بتكلّف الأدلة والتعليل ، وأنه كان خائفاً على نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل ، حتى مَن الله تعالى عليه بمطالعة مؤلفات هذا الإمام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام ، وما أورده من النقليات والعقليات في هذا النظام ، فيا هو إلا أن وقف عليها وفهمها ، فرآها موافقة للعقل السليم وعلمها ، حتى انجلى ما كان قد غشيه من أقوال المتكلمين من الظلام ، وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشّك وظفر بالمرام (١).

وكُتُب شيخ الإسلام أشهر من أن تُذكر ، وأَعْرف من أن تُذكر ، وقد جاوزت حدَّ الكثرة ، فنقل ابن عبدالهادي : عن الذهبي قوله : قوما أبعِدُ أنَّ تصانيفه إلى الآن تبلغ خس منة مجلدة (۱) ، وقال الذهبي : قجعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية فوجدتها ألف مصنف ، ثم رأيت له مصنفات أخر ۱(۱) ، وقد أفرد تلميذه ابن قيم الجوزية رسالة تحوي مصنفات شيخ بعنوان : قأساء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهي مطبوعة ، كها ذكر بعضاً من مصنفاته البزارد، وابن عبدالهادي (٥) وغيرهما .

وقد جمعنا أسهاء مصنّفات شيخ الإسلام ابن تيسمية رحمه الله تعالى من جميع المصادر والمراجع التي بين أيدينا ، ورتبناها على حروف المعجم ، ونعتذر عها يمكن أن يكون تكرر ذكره ؛ لاختلاف عنوانه ، ولأن الكثير منها لم يحصل الوقوف إلا على تسميته ، وهي كها يأتي :

<sup>(</sup>١) «الأصلام العلية» للبزار ص (٣٢) ؛ «الرد الوافر» ص (١٩٦ ، ٢١٦) .

<sup>(</sup>٢) (العقود الدرية) لابن عبدالهادي ص (٢٥).

<sup>(</sup>٣) الرد الواقر؛ ص (٧٢) 🖟

<sup>(</sup>٤) في كتابه : «الأعلام العلية» ص (٢٣ ــ ٢٦) .

 <sup>(</sup>٥) في كتابه : «العقود الدرية» ص (٢٦ ـ ٢٦) ، وفي مواضع مختلفة من هذا الكتاب .

- ١ \_ إبطال الحيل(١) .
- ٢ \_ إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية(٢) .
  - ٣ إيطال قول الفلاسفة بقِدَم العالم(m).
- ٤ \_ إبطال قبول الفلاسفة في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدد، .
  - ٥ \_ إبطال الكيمياء(٥) .
  - ٦ \_ إبطال وحدة الوجود والرد على القائلين بهاد، .
    - ٧ ـ إتباع الرسول بصريح المعقول(٧).
      - ٨ \_ إثبات الصفات ٨ .
      - \* \_ إثبات الكمال = الأكملية .
    - ٩ \_ إثبات المعاد والرد على ابن سينا(١) .

<sup>(</sup>١) في مجلدين ، كها ذكره البزار في «الأعلام الملية» ص (٢٤) .

<sup>(</sup>٢) المعقود المدرية الابن عبدالهادي ص (٣٦) ؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام الابن قيم الجوزية ص (٢١) رقم (١٨) اقواعد وفتارى» .

<sup>(</sup>٣) في عبلد كبير : العقود الدرية؛ ص (٣٦) ؛ وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢١) رقم (١٩).

<sup>(</sup>٤) وَالْمَوْدِ النَّرِيَةِ ص (٣٦) ؛ السياء منزلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢١) وقم (٣٠) ؛ اقسواعد وفتارى؛ ، بلفظ : (قاعدة في إيطال قول الفلاسفة...) .

<sup>(</sup>٥) العقود الدرية؛ ص (٦١) ،

<sup>(</sup>٦) نشرت ضمن المجموعة الرسائل والمسائل، تحقيق : محمد رشيد رضا (١/ ٦١- ١٢٠) رقم (٤) .

<sup>(</sup>٧) اعمرع فشاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب : عبدالرحن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد (١٠/ ٤٣٠ ـ ٤٥٠) .

<sup>(</sup>A) في مجلد ، كيا ذكره الألوسي في اجلاء العينين ا ص (٦) .

<sup>(</sup>٩) تجلاء المينين، للألوسي ص (٦) ؛ وفي اللعقود اللدية، ص (٥٣) بلفظ: (الرد على ابن سينا في رسالت، الأصحوبة،) بالصاد المهملة وهو تصحيف، والصواب بالضاد الأضحوبة، ؛ وفي السيام، مولفات شيخ الإسلام، ص (٢٠) وقم (٢) ؛ اقتواعد وفتارى، بلفظ: (قواعد في إثبات المعاد والرد على ابن سينا في رسالته والأضحوبة،) ، في نحو مجلد.

- ١٠ ــ إجازة كتبها لبعض أهل تبريز١٠ .
- ١١ ـ إجازة لابن الشهرزوري الموصلي(٢) .
  - ١٢ \_ إجازة لأمل أصبهان ٣٠ .
    - ١٣ \_ إجازة الأهل سبتة (١) .
  - ١٤ ــ إجازة لأهل غرناطة(ه) .
- ١٥ ـ أجوبة تتعلق بـ المرشدة، التي ألفها (ابن تومرت)١١) .
- ١٦ أجوبة في رؤية هلال ذي الحسجة إذا رآه الناس ، وفي قوله : اصومكم يوم تصومون، ، وفيها إذا غُمّ هلال رمضان ليلة الثلاثين(٧) .
  - ١٧ ـ أجوبة في صلاة بعض أصحاب المذاهب خلف بعض وأنه جائزه .
    - ١٨ \_ أجوبة في الصلوات المبتدعة ١٠) .
- (١) «العقود الدرية» ص (٥٧) بلفظ: (تـوريز) بدلاً من (تـبريز) ؛ «أسهاء مـولفـات شيخ الإسلام»
   ص (٢٩) رقم (٢) (إجازات»
  - (٢) المقود الدرية؛ ص (٢٢) .
- (٣) العقود الدرية عن (٥٧) ؛ دأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٩) رقم (٤) وإجازات.
   (٢) والرقيب الدرية عن (١٥) ؛ دأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٩) رقم (٤) وإجازات.
- (٤) والمقود الدرية عن (٥٧) ؛ وذكر فيها مسموعاته ؛ وأسياء مؤلفات شيخ الإسلامة ص (٢٩) رقم (١) وإجازات .
  - (٥) (العقود الدرية) ص (٥٧) ؛ اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٩) رقم (٣) (إجازات، .
    - (٦) والعقود الدرية؛ ص (٤٢).
    - (٧) (العقود الدرية) ص (٩٩) .
      - (٨) «العقود الدرية» ص (٥٩).
    - (٩) العقود الدرية، ص (٨٥).

- ١٩ ـ أجوبة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم لا ؟<:> .
- ٢ أجوبة في مباينة الله لخلقه وفيمن يقول: إنه سبحانه على عرشه بذاته ،
   وأقوال السلف في ذلك().
- ٢١ ـ أجوبة في النهي عن أعياد النصارى ، وعها يفعل من البدع يوم عاشوراه(٢).
  - ٢٢ ـ أجوبة كثيرة عن مسائل وردت من الصلت(١).
    - ٢٣ ـ الإحاطة الصغرى(٥).
      - ٢٤ \_ الإحاطة الكبرى(١) .
    - ٢٥ ـ الاحتجاج بالقدر٧) .
      - ٢٦ \_ أحكام الطلاق، ١٠ .

<sup>(</sup>۱) هذه الرسائة تحمل أكثر من عنوان واحد: فني المعقود الدرية؛ ص (٥٥) بعنوان: (أجوبة في العرش والعالم على هو كُرِيُّ الشكل أم لا ؟)؛ وفي «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٣٠) رقم (١٣) «الرسائل» بعنوان: (رسائة العرش)؛ وفيها أيضاً ص (٢٤) رقم (٨٢) «قواعد وفتاوى» بعنوان: (رسائة في العرش والعالم على هو كروي الشكل أم لا ؟)؛ وفي «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢/ ٥٥٥ - ٥٨٣) بعنوان: (الرسائة العرشية)؛ وفي فهرس مجموع الفتاوى أيضاً (٢٤ ٢٠٢) بعنوان: (الإحاطة)؛ وفي هموعة الرسائل والمسائل» (٢٤ ١٠٣٠) بعنوان: (عرش الرحن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث).

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية؛ ص (٥٢).

<sup>(</sup>٣) نحو مجلد ، كما ذكره ابن عبد الهادي في االعقود الدرية؛ ص (٥٨) .

<sup>(</sup>٤) «المقود الدرية» ص (٩٥) .

<sup>(</sup>٥) (المقود الدرية) ص (٥١) .

<sup>(</sup>٦) العقود الدرية، ص (٥١).

 <sup>(</sup>٧) نشرت ضمن امجموعة الرسائل الكبرى، ، نشرها : محمد على صبيح عام ١٣٨٥ هـ بالقاهرة
 (٧/٢) رسالة رقم (٦)، ثم طبعت بتعليق : محمد عبدالله السيان بمطبعة أنصار السنة .

<sup>(</sup>٨) «الأعلام العلية؛ ثلبزار ص (٢٥).

٢٧ ـ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية() .

٢٨ ـ الاختيارات العلمية (في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميّة)(١) .

٢٩ ــ الإرادة والأمــر٣٠ .

٣٠ \_ أربعون حديثاً(؛) .

٣١ - الإربكية ١٠٠٠ .

٣٢ \_ الأزهرية(١) .

٣٣ \_ الاستغاثة(٧) .

(۱) وهي رسالة لطيفة جمها العلامة الفقيه برهان الدين إبراهيم بن الإمام العلامة عمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيه (ت ٧٦٧هـ) حيث قام بالتتبع والاستقراء لاختيارات شيخ الإسلام وصنفها في أربعة أقسام ، وذكر في كل قسم جملة من الاعتيارات بلنغ مجموعها ثيان وتسعين (٩٨) مسألة ، نشرها د. بكر بن عبدالله أبو زيد عام ١٤٠٣ هـ . الرياض : مكتبة الرشد .

(٢) وهو كتاب مؤلف على طريقة كتب الفقه وأبوايه مع إضافات أخرى ، ربّبه القاضي جلاء الدين أبو الحسن علي بن عمد بن عباس البعلي الدمشقي (ت ٨٠٣هـ) نشر ضمن الفتاوى الكبرى (٢٥٠هـ) . (٢٥٠هـ)

(٣) نشرت ضمن (مجموعة الرسائل الكبرى) (١/ ٣٢٣) رقم (٨).

(٤) وهي رسالة صغيرة تضم أربعين حديثاً التي رواها شيخ الإسلام بالسند عن شيوخه ، وقد جعها الشيخ أمين الدين أبو عبدالله عمد بن إبراهيم الوالي الحنفي (ت ٧٣٥هـ) . وطبعت بالمطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة عام ١٣٤١هـ .

(٥) وهي رسالة في الاستواء والنزول هل هو حقيقة أم لا ؟ ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٥٢) ؛ وابن قيم الجوزية في «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٢) وقم (٦٠) «قواعد وفتاوي» .

(٦) في بضم وعشرين ورقة ، ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٣٦) ؛ وابن قيم الجوزية في «أساء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢١) رقم (١٥) «قواهد وفتاوى».

(٧) (الأعلام العلية) للبزار ص (٢٦) بعنوان: (كتاب الاستغاثة والتوسل) ؛ ونشرت ضمن (جموعة الرسائل الكبرى) (١/ ٤٧٩ ـ ٤٨٦) رقم (١٢) .

- ٢٤ \_ الاستقامة(١) .
- ٣٥ ـ الأسهاء التي علَّق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة(١) .
  - ٣٦ ـ الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه(٣) .
    - ٣٧ \_ اعتقاد الفرقة الناجية() .
    - ٣٨ \_ إقامة الدليل على إبطال التحليل(٥) .
  - ٣٩ ـ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم(١).
    - ٤ أقسام القرآن(v) .
- ٤١ ـ أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر والتعطيل(٨).
  - ٤٢ ـ الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي عن اتباع ما سواه اتباعاً عاماً ١٠) .

<sup>(</sup>۱) قال عنه ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (۲۹): اوهو من أجلّ الكتب وأكثرها نفعاً ؛ وذكر ابن قيم الجوزية بأنه في مجلدين «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۱۹) وقم (۲) والأصول؛ ؛ ونُسْر الكتاب بتحقيق: د. محمد رشاد سالم عام ۱٤٠٣ هـ في مجلدين.

<sup>(</sup>۲) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية» (۱۹/ ۲۳۰ ـ ۲۵۹) .

<sup>(</sup>٣) اعموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) (١٩/ ٧٦ - ٩٢).

<sup>(</sup>٤) «الأعلام العلية» للبزار ص (٢٥).

<sup>(</sup>٥) المنتاوى الكبرى، (٣/ ٩٧ - ٤٠٥) ؛ وذُكر في : «العقود النديمة» ص (٣٥) ؛ «الليل على طبقات الحنابلة) . طبقات الحنابلة) .

<sup>(</sup>٦) طبع هذا الكتاب عدة مرات، آخرها بتحقيق : د. ناصر بن عبدالكريم العقل عام ١٤٠٤ هـ. في علدين .

<sup>(</sup>٧) دبموع فتاري شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٣/ ٣١٤\_ ٢٢٨) .

 <sup>(</sup>٨) المجموعة الرسائل والمسائل (٥/ ١١٣ - ١٧٠) رقم (٥)؛ المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المرسائل (٨/ ٨٨ ـ ٨١٨) .

<sup>(</sup>٩) انجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٩/١٦\_ ٧٥).

- ٤٣ ـ الإكليل في المتشابه والتأويل(١).
  - ٤٤ \_ الأكملية(١) .
  - ٤٥ \_ أمثال القرآن(٢) .
- ٤٦ ـ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر(١).
  - ٤٧ ـ الأموال المشتركة(١٠).
- ٤٨ أهل الصفة وأباطيل بعض المتصوفة فيهم وفي الأولياء وأصنافهم
   والدعاوي فيهم(١) .
  - ٤٩ ــ أوراق على الاستعاذة(٧) .
  - ٥٠ \_ [إيضاح الدلالة في عموم الرسالة] ٨٠ .

<sup>(</sup>١) امجموع فتاري شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٣/ ٢٧٠ ـ ٣١٣) .

<sup>(</sup>٢) وهي قاعدة تتضمن صفات الكيال والضابط فيها عا يستحقه الرب تعالى، وتسمى: التفصيل الإجال فيها يجب لله من صفات الكيال»، نشرت ضمن (جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية» (٢/٨٠ ـ ١٤٠)، والجمسوعة الرسائل والمسائل» (٣٧/٥ ـ ٨٠) رقم (٢). وقد سمّاها ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٥١) به (قاعدة تتضمن صفات الكيال . . .) ؟ والبزار في دالأعلام العلية» ص (٢٥) به (كتاب إثبات الكيال) ؟ وابن قيم الجوزية في اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٠) به (فتها تتضمن صفات الكيال عا يستحقه الرب سبحانه) .

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية؛ لابن عبد الهادي ص (٣٦).

<sup>(</sup>٤) نشرت صَمَّن السَّلَوات البلاتين؛ جمع وترتيب : محمد حامد الفقي (١/ ٣٤٥ ـ ٣٩١)؛ والمجموع فتاوي شيخ الإسلام؛ (٢٨/ ١٢١ ـ ١٧٨) .

<sup>(</sup>٥) طُبعت بتحقيق: د. ضيف الله بن يحيى الزهرائي عام ١٤٠٦ هـ ، وتقيع في (٩٩) صفحة ، وتسمى الأموال السلطانية .

<sup>(</sup>٦) المجموعة الرَّسائل والمسائل؛ (١/ ٢٥ - ٦٠) رقم (٣).

<sup>(</sup>٧) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لابن قيم الجوزية ص (٨) رقم (١) والتفسير؛.

<sup>(</sup>٨) الجموعة الرسائل المنبرية، (٩٧/٢ - ١٤٩) رقم (٥) الجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية، (٨) الجموعة الرسائل المنبرية، (٩١/٩ - ٩٥).

- ١٥ \_ الإيان(١) .
- ٥٢ \_ الإيبان الأوسط(١) .
  - ٥٣ \_ الإيان الكبير ٢٠) .
    - ٥٤ \_ البعلبكية(١) .
    - ٥٥ \_ البغدادية(٥) .
- ٥٦ \_ البغدادية فيها يحلّ من الطلاق ويحرم(١) .
- ٥٧ \_ [بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد](٧) .
- (١) قال عنه ابن عبدالهادي في العقود الدرية، ص (٢٩): اوهو كتباب عظيم لم يُسبق إلى مثله، وذكر ابن قيم الجوزية بأنه في مجلد: اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (١٩) رقم (١) دالأصول،
  - (٢) هجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ا (٧/ ٤٦١) .
    - (٣) هجمرع فتاري شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (٧/ ٤- ٤٦٠) .
- (٤) في نحو عشرين ورقة، تكلم فيها على اختلاف الناس في الكلام، ذكرها ابن عبدالهادي في «المقود الدرية» ص (٣٠) ، وابن قبيم الجوزية في «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٣٠) وقم (١٣) دقواعد وفتاري» .
- (٥) وهي مسألة خلق القرآن، ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٣٦) ، وابن قيم الجوزية
  في داسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢١) وقم ٢٦ اقتواعد وفتاوى».
  - (٦) امجمرع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ا (٢٣/٥- ٤٢) .
- (٧) بتحقيق: د. موسى بن سليهان الدويش ، نشر: مكتبة المعلوم والحكم بالمدينة المنورة عام ١٤٠٨ هـ، ويقع في (٣١٥) صفحة. وهذا الكتاب يحمل أكثر من عنوان، سواء من مولّغه أو من غيره ؛ فقد عُرف واشتُهر باسم الشخص المردود عليه (ابن سبعين) ، كما عُرف باسم الطوائف التي اشتمل الرد عليها مثل: المتفلسفة والقرامطة والباطئية ... وعُرف باسم المدينة التي صُنف فيها وهي (الإسكندرية) . فقد ذكره مصنّفه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: «النبوات» ص (١٢٠) بعنوان: (الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة) ، وذكره أيضاً في كتابه: «الرد على المنطقين» ص (١٢٠) بعنوان: (السبعينية) في نحو مجلد ، وذكره أيضاً في رسالته: «العبادات والفرق بين شرعيها ويدعيها» والمطبوعة ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢٠١٠) بعنوان: (الرد على الاتحادية) .

- ٥٨ ـ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (نقض تأسيس الجهمية)(١).
  - \*\* ـ بيان الدليل على بطلان التحليل = إقامة الدليل على بطلان التحليل.
    - ٥٩ \_ بيان الهدى من الضلال في أمر الهلال(١) .
      - ٦٠ ـ التبيان في نزول القرآن،
      - ٦١ ـ التحرير في مسألة حفيره.
      - ٦٢ ـ التحرير في مسألة الخضر(٥) .
    - \*\* \_ تحريرالكلام في حادثة الأقسام = التحرير في مسألة حفير .
- = وأما غيره من المؤرخين والنّسّاخ فقد ذكروه بعناوين أخرى: قابن صبدالهادي ذكره في كتابه «العقود الدرية» ص (٣٥) بعنوان: (مسائل الإسكندرية في الرد على الملاحدة والاتحادية). وابن قيم الجوزية في كتابه «أسهاء مؤلفات شبخ الإمسلام» ص (٢٠) رقم (١٨) «الأصول»، وكذلك ابن رجب في كتابه «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢٠٣٠) كلاهما ذكراه بعنوان: (المسائل الإسكندرانية). والمصفدي في «الوفيات» (٢٦/٧)، وابن شاكر الكتبي في «قوات الوفيات» (٢٠١٧) كلاهما بعنوان: (المسائل الإسكندرية في الرد على الاتحادية والجلولية). وأما أشاخ الكتاب، فقد وضعوا له العنوان المذكور أعلاه (بغية المرتاد . . ). بتصرف من تحقيق د . موسى الدويش للكتاب.
- (۱) في ستة مجلدات كما قالمه ابن قيم الجوزية في «أسماء موافات شيخ الإسلام» ص (۱۹) رقم (٥) «الأصول» ؛ وقال عنه ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٢٨) : «وهو كتاب جليل المقدار معدوم النظير ، كشف الشيخ فيه أسرار الجمهمية ، وهتك أستارهم ، ولو رحل طالب العلم لأجل تحمديله إلى العين ما ضاعت رحلته أه . طبع في مجلدين بتحقيق : محمد بن عبدالرحن ابن قاسم النجدي، [الناشر وتاريخ النشر : بدون] .
  - (۲) هجموع فتاری شیخ الإسلام ابن تیمیه، (۲۲/۲۵\_۲۰۲).
  - (٣) امجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (٢٤٦/١٢).
- (3) في مجلد ، وهي في مسألة من القسسة ، كتبها اصتراضاً على الخوي في حادثة حكم فيها ، كيا ذكرها ابن رجب في «الليل على طبقات الحنابلة» (٢/٤٠٤) ، وذكر ابن عبدالهادي في «العقود اللرية» ص (٣٥) اسها آخر لنفس الكتاب ، وهو : (تحرير الكلام في حادثة الاقسام) .
- (۵) في عجلد كيا ذكرها ابن قيم الجوزية في «أسياء مؤلفات شيخ الإسسلام» ص (٢٦) رقم (١٤٣) «قدواهد وفتاوي»

- ٦٣ \_ تحريم السياع(١) .
- ١٤ \_ التحفة العراقية في الأعيال القلبية (١) .
- = تعقيق الإثبات في الأسهاء والصفات = التدمرية .
  - ٦٥ \_ تحقيق التوكل(٢) .
  - ٦٦ \_ تحقيق الشكر(1) .
  - ٦٧ \_ تحقيق الفرقان بين التطليق والأيهان(ه) .
    - ٦٨ \_ تحقيق مسألة علم الله(١) .
      - ۲۹ ـ التدمرية(٧) .
      - ٧٠ ـ التسعينية(٨) .

- (٣) اجامع الرسائل : بتحقيق د. محمد رشاد سالم (١/ ٨٥- ١٠٠) رقم (٥) .
  - (٤) اجامع الرسائل؛ (١٠١ ـ ١٠٨) رقم (٧) .
- (٥) في عبل د كبير ، كها ذكر ذلك ابن وجب في اللهل على طبقات الحتابلة ا (٢٠٤/٤)؛ وذكر ابن عبدالهادي في المعقود الدرية، ص (٢٢٤) بأنها قاهدة كبيرة في نحو أربعين (٤٠) كراسة .
  - (٦) (١٩ ١٨٣) رقم (١١) .
- (٧) وتسمى : الحقيق الإثبات للأسهاء والصفات ، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، ، نشرت ضمن امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، (٣/ ١ ـ ١٢٨)، وطبعت بتحقيق : محمد بن عودة السعوى عام ١٤٠٥ هـ . [الناشر : بدون] .
- (A) المجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تهمية، (٥/ ٢ ــ ٢٨٨) ، مطبعة كردستان العلمية ، القاهرة : 1779 هـ .

<sup>(</sup>۱) في عبلد كما ذكرها ابن قيم الجوزية في السياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (۲۲) رقم (۲۲) المواعد وفتاوى، ١ وذكرها ابن عبدالهادي في العقود اللرية، ص (٤٠) بعنوان : (قواعد وأجوبة في تحريم السياع) .

<sup>(</sup>٢) في نحر ستين ورقة كيا جاء في دأسياء موقفات شيخ الإسلام، ص (٢٢) رقم (٣٨) دقواعد وفتاوى، ٢ دمجموع فتاوى شيخ الإسلام النبرية، (٤/ ٢ ـ ٢٥) رقم (٦) ؛ دمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٠/ ٥ ـ ٩٠).

٧١ ـ تعارض الحسنات والسيئات ١٠) .

٧٧ \_ تعليقة على فتوح الغيب لـ (عبدالقادر الكيلاني) ١٦٠ .

٧٣ ـ تعليقة على كتاب المحرر في الفقه(٣) .

٧٤ ـ [تفسير آيات من سبور القرآن](،) .

٧٥ ـ تفسير آية الوضوء(ه) .

٧٦ ــ تفسير سورة الإخلاص(١) .

<sup>(</sup>۱) هجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیه، (۲۰/ ۶۸ ـ ۸۶) .

<sup>(</sup>٢) اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص (٢٢) رقم (٤٣) اقداعد وفتارى، .

<sup>(</sup>٣) في عدة مجلدات كما ذكر ذلك ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٣٧) ؛ وذكره ابن قيم الجوزية في : «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٦) رقم (١٤٠) «قواعد وفتاوى» بلفظ : (شرح المحرر) ؛ وفي «الدر المنضد» بلفظ : (التعليق المقرر على المحرر) .

<sup>(</sup>٤) دجمسوع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة، وهي کیا یأتی: البقرة (١١/ ١٤ ـ ١٦٧) ، آل عسران (١١/ ١٦ ـ ٢٣٠) ، الأنفام (١١/ ١٨٤ ـ ٢٩٤) ، الأعراف (١٥/ ٥ ـ ٣٦) ، الأثفال (١١/ ٢٢ ـ ٢٠١) ، يوسف ـ ٥٤) ، التوية (١١/ ٢٦ ـ ٢٥٠) ، يبونس (١٥/ ٥٥ ـ ٢١) ، هود (١١/ ٢٦ ـ ٢١٠) ، يوسف (١١/ ١١ ـ ١٩٥) ، التوية (١١/ ١٩٠ ـ ٢٩٠) ، المنجل (١١/ ١٩٠ ـ ٢٩٠) ، المنجل (١١/ ١٩٠ ـ ٢٩٠) ، المنجل (١١/ ٢١٠ ـ ٢٢٠) ، الإسراء (١٥/ ٢٢٠ ـ ٢٢٠) ، الكهف (١١/ ٢٢٠ ـ ٢٢٠) ، المنجل (٢١/ ١٠ ٢٢٠) ، مريم (١٥/ ٢٣٠ ـ ٢٣٢) ، المؤمنون (٢١/ ١٠ ٢٢٠ ـ ٢٢٠) ، الأبياء (١٥/ ٢٢٠) ، الخبج (١٥/ ٢٢٠ ـ ٢٩٠) ، المؤمنون (١٥/ ٢٢٠ ـ ٢٩٠) ، المنبوز (١٥/ ٢٤٠ ـ ٢٩٤) ، الأحزاب (١٥/ ٢٤٤ ـ ٢٩٤) ، الأمر (٢١/ ٥ ـ ٣٦) ، الشورى (٢١/ ٢٠ ـ ٢٣٠) ، المجادلة ـ ٢٩/ ٢١ ـ ٢٩٠) ، المخالف (٢١/ ٢١ ـ ٢٠٠) ، المخالف (٢١/ ٢٥ ـ ٢٥) ، المخالف (٢١/ ٢٠ ـ ٢٠٠) ، المخالف (٢١/ ٢٥ ـ ٢٠) ) .

<sup>(</sup>٥) دشقرات البلاتين، (١/ ١٦٥ ـ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) في مجلد كبير، ذكر ذلك البزار في الأعلام العلية؛ ص (٢١، ٢٤)، وابن قيم الجوزية في السياء مولفات شيخ الإسلام، ص (١٨) رقم (٨٩) الفسير؛ ، ونُشرت في المجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (١٤/١٤/١٧ ـ ٥٠٠) .

٧٧ ـ تفسير سورة ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ ﴾ (العلق)(١) .

٧٨ ـ تفسير سورة ﴿تَبَّتُ﴾ (المسد)(١) .

٧٩ \_ تفسير سورة ﴿سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (الأعلى) ٣).

٨٠ ـ تفسير سورة الفاتحة(٤) .

٨١ ـ تفسير سورة الفجر(ه) .

AY ـ تفسير سورة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِـرُون﴾ (١) .

٨٣ ـ تفسير سورة القلم(٧) .

٨٤ ـ تفسير سورة الكوثر(٨) .

٨٥\_ تفسير سورة ﴿لا أُقْسِمُ ﴾ (البلد)(١) .

- (۱) قاسماء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (۱۷) رقم (۸٤) انفسير، ؛ المجموع فتساوى شيخ الإسلام، (۱۲/ ۲۵۱ ـ ۲۷۹) .
- (۲) دأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (۱۸) رقم (۸۷) دنفسير، و دمجموح فتاوى شيخ الإسلام،
   (۲) دأسياء مؤلفات شيخ الإسلام،
- (٣) في مجلد لطيف كها في «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٧) رقم (٧٩) «تفسير» ؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١٦/ ٨٢- ٢١٦) .
  - (٤) امجمع فتارى شيخ الإسلام؛ (١٤/٤\_٣٦).
  - (٥) دأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (١٧) ، رقم (٨٢) دتفسير؛ .
- (٢) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (١٨)، رقم (٨٦) اتفسيرا؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٦/ ٥٣٤ / ٦٠١).
- (٧) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٧)، رقم (٨١) اتفسيرا ا المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٦/ ٦١\_ ٧٧) .
- (A) المجموعة الرسائل المنيرية؛ (١/ ٢٢٤ ـ ٢٢٨) رقسم (١٠) ؛ المجموع فستاوى شهيخ الإسلام أبس تيمية؛ (٦/٦٦٦ ـ ٥٣٣) .
- (٩) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٧)، رقم (٨٣) فتفسيره المجموع فتارى شيخ الإسلام ابن شمية (١١/ ٢٢١\_ ٢٢٥).

٨٦ ـ تفسير سورة ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا﴾ (البينة)(١) .

٨٧ ـ تفسير سورة المائدة(١).

٨٨ ـ تفسير سورة ﴿وَالشُّـمْسِ ﴾ ٢١) .

٨٩ ـ تفسير سوري المعوذتين(١)..

\*\* \_ تفصيل الإجال فيها يجب الله من صفات الكهال = الأكملية .

٩٠ \_ التفصيل بين التكفير والتحليل(٥) .

٩١ \_ تفضيل الأثمة الأربعة ١٠) .

٩٢ \_ تفضيل صالح الناس على سائر الأجناس(٧) .

\*\* \_ تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية = بيان تلبيس الجهمية .

٩٣ \_ تلخيص التلبيس على أساس التقديس(٨) .

٩٤ ـ تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل(١) .

<sup>(</sup>۱) «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۱۸) ، رقم (۸۵) اتفسير» ؛ المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (۱۲/۸۰۵ - ۱۹۹۶) .

<sup>(</sup>٢) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (١٠) ، رقم (٢٣) وتفسير، ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، (٤٨/١٤) .

<sup>(</sup>٣) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (١٧) ، رقم (٨٠) وتفسير؟ ١ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (٢١/ ٢٢٦ - ٢٩٥)

<sup>(</sup>٤) «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٨) ، رقم (٨٨) اتفسير» ؛ «مجموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (١٧/ ٥٠٤ - ٥٣٦) .

<sup>(</sup>٥) فالعقود الدرية؛ ص (٣٢٤) .

<sup>(</sup>٢) هجلاء العينين، للألوسي ص (٧) .

<sup>(</sup>٧) المقرد الدرية، لابن عبدالمادي ص (٣٥).

<sup>(</sup>٨) يبلغ اثني عشر مجلداً ، كما ذكر ذلك البزار في الأعلام العلية؛ ص (٢٣) .

<sup>(</sup>٩) في عملد، وهو من أحسن الكتب وأكثرها فوائد، ذكر ذلك ابن عبدالهادي في «العقود النوية» ص (٩٠) .

- ٩٥ \_ التوبة (١) .
- ٩٦ ـ توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا(١) .
- ٩٧ \_ تيسير العبادات لأرباب الضرورات ٢٠٠٠ .
  - ٩٨ ـ ثبـوت النبوات عقلاً ونقلاً(١) .
    - ٩٩ \_ جزء في حال الأحمدية(٥) .
- ١٠٠ \_ جـواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية(١) .
- ١٠١ \_ جـواب أهـل العـلم والإيـان بتحقيق ما أخـبر به رسول الرحمن من أنَّ ﴿قُـلُ هُوَ اللَّهُ أَحَد﴾ تعدل ثلث القرآن‹›› .
  - ١٠٢ ـ الجـواب الباهر في زُوَّار المقابر«، .
  - ١٠٣ ـ الجواب الصحيح لمن بَدُّل دين المسيح(١) .

<sup>(</sup>١) (جامع الرسائل) (١/ ٢١٧ ـ ٢٧٩) رقم (١٤) .

<sup>(</sup>٢) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٤) رقم (٨٧) وقنواعد وفتاوى، ، في مجلد لطيف .

<sup>(</sup>٣) وهي قاعدة تتعلق بمسائل التيمم والجمع بين الصلاتين، ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٤٩) .

<sup>(</sup>٤) اجلاء العينين؛ للألوسي ص (٦).

<sup>(</sup>a) «المقود النرية» ص (١٩٥) .

<sup>(</sup>٦) في أربع مجلدات ، وهو كتاب اعزيز الفوائد سهل التناول، ، ذكره ابن عبدالهادي في «المعقود الدرية» ص (٩) ؛ وابن قيم الجوزية في «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٩) رقم (٣) والأصول، وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (٤٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٧) امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (١٧/ ٥\_ ٢١٣) .

<sup>(</sup>A) امجموع فتناوى شيسخ الإسسلام ابن ثيمية) (۲۷/ ۳۱٤ ـ ٤٤٥) ، وطُبع بتحقيق : سليهان بن عبدالرحمن الصنيع وعبدالرحمن بن يجيى المعلمي اليهاني نشر : الرئاسة العمامة الإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض عام ١٤٠٤ هـ .

<sup>(</sup>٩) قال عنه ابن عبدالهادي في والعقود الدرية، ص (٢٩): ووهذا الكتاب من أَجَلَّ الكتب وأكثرها فوائد ويشتمل على تشبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيَّرة الواضحة وعلى تفسير آي كثير من الفرآن وغير ذلك من المهات، أهد. ويقع في أربعة أجزاء في مجلدين ، طُبع بتقليم : على السيد صبح المدني ، ثم حُقَّق في جامعة الإمام بالرياض ، وطُبع في (٦) مجلدات عام (١٤١٤هـ) .

- ١٠٤ \_ جواب على حال الحالج ورفع ما وقع فيه من اللجاج(١) .
  - ١٠٥ \_ جـواب على حزبُ الشاذلي وما يشبهه(٢) .
- ١٠٦ ـ الجسواب عما أورده كمال المدين المشريشي عملى كتابه تعارض العقل والنقل(٣).
  - ١٠٧ \_ جواب عمن يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة(١) .
    - ١٠٨ \_ جـواب عن الاستواء والنزول هل هما حقيقة أم لا ؟(٥) .
      - ١٠٩ \_ جواب عن أهل ألبدع هل يُصَلَّى خلفهم ؟(١) .
  - ١١٠ ـ جـواب عن أهل الصُّـفَّة كم كانوا ؟ وهل كانوا بمكة أو بالمدينة؟ <v> .
    - ١١١ ـ جـواب عن الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير بين سور القرآن...
      - ١١٢ \_ جواب عن سؤال ورد من أزرع٥٠ .
      - ١١٣ ـ جواب عن سؤال ورد من الرحبة ١٠٠٠ .
      - ۱۱۶ ـ جواب عن سؤال ورد من ماردين(۱۱) .

<sup>(</sup>١) «العقود الدرية» لابن عبد الهادي ص (٥٦).

<sup>(</sup>٢) «المقود الدرية» ص (٥٣):.

 <sup>(</sup>٣) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص (١٩) رقم (٤) «الأصول»؛ و «الليل على طبقات الحنابلة» (٢/٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) دمجموع فتاري شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٩/ ٢٨٠ \_ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٥) الجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ا (٥/ ١٩٤ ـ ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٦) «العقود الدرية» ص (٥٨) .

<sup>(</sup>٧) عجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٢١/٣٧ـ ٧١)؛ وفي «العقود الدرية» ص (٣٩) بلفظ: (قاعدة في أهل الصبقة ومراتبهم وأحوالهم).

<sup>(</sup>A) امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية؛ (١٧/١٣ ـ ٤١٩).

<sup>(</sup>٩) (المقود الدرية) ص (٥٦).

<sup>(</sup>١٠) االمقود الدرية؛ ص (١٠) .

<sup>(</sup>١١) فالمقود الدرية؛ ص (٩٦) .

- ١١٥ \_ جـواب عن قوله ﷺ: اتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة؟(١) .
- ١١٦ \_ جواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمال والرد عليهم في أخطأوا فيه(٢) .
  - ١١٧ \_ جـواب عن مسائل وردت من الأثدلس٣٠٠ .
  - ١١٨ \_ جـواب عن ورقة أرسلت إليه في السجن(١) .
    - ١١٩ ـ جواب في الإجارة(٥) .
  - ١٢٠ ـ جـواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة(١) .
- ١٢١ ـ جـواب في أرض الموات إذا أحياها الرجل ثم عادت مواتاً هل تملك بالإحياء مرة أخرى؟(٧) .
- ۱۲۲ ـ جـواب في الاسـتواء وإبطال قول من تـأوَّله بالاستيـلاء من نحـو عـشرين وجهاً(،).
  - ١٢٣ ـ جـواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولد حي متحرك(١) .
    - (١) دجموع فنارى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (٣/ ٣٤٥\_ ٣٥٨).
    - (٢) االمقرد الدرية؛ لابن عبدالهادي ص (٦٠)، والمرازقة: طائفة من أهل الطرق الصوفية .
      - (٣) االمقود الدرية) ص (٥٦).
      - (٤) دمجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (٣/ ٢١١\_ ٢٤٧).
- (٥) جواب في الإجارة : هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها لنفع المستأجر ؟ وهل ما يحدث في العين على ملكه؟ وهل هي على وفق القياس ؟ ذكره ابن عبدالهادي في العقود الدرية ص (٩٥) .
- (٦) «العقود الدرية» ص (٥٤)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٢) رقم (٥٣) «قمواهد وفتاوى» بلفظ : (رسالة في احتجاج الجهمية . . .) .
- (٧) «العقود الدرية» ص (٥٧)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٧) رقم (١٥) «الفقه» بلفظ: (رسالة في أرض الموات إذا أحياها ...) .
- (A) االعقود الدرية، ص (٥٢)؛ اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٣) رقم (٦٤) اقبواعد وفتاوى، بلفظ: (رسالة في الاستواء ...)؛ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام، (١٣٦/٥) من (١٢) وجهاً .
  - (٩) المقود الدرية؛ ص (٦٠) .

١٢٤ ـ جـواب في أن الذبيح من ولد إبراهيم عليه السلام هو إسهاعيل(١) .

١٢٥ \_ جواب في التسمية على الوضوء ٢٠) .

١٢٦ \_ جـواب في التشاعل بكلام الله وأسهائه وذكره ، أيّ ذلك أفضل؟ ١٦٠ ـ

١٢٧ \_ جواب في تعليل مسألة الأفعال:) .

١٢٨ ــ جواب في الخضر عل مات أو هو حي؟(٥) .

١٢٩ \_ جواب في الذُّوق والوَّجْد الذي يذكره الصوفية(١) .

١٣٠ \_ جــواب في ذي الفقار هل كان سيفاً لعلي رضي الله عنه؟(١٧) .

١٣١ \_ جواب في الرضاعلى كلام أبي سليان الداراني ٨٠٠ .

١٣٢ \_ جواب في رؤية النساء ربهم في الجنة(٠) .

١٣٣ \_ جـواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به(١٠) .

<sup>(</sup>١) قالعقود النرية) ص (٥٤). .

<sup>(</sup>٢) المرجع تقسه ص (٥٩) . أ

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص (٥٤) . .

<sup>(</sup>٤) في نحبو ستين ورقة، ذكره ابن قيم الجوزية في فأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص (٢٠) رقم (١٠) فقواعد وفتاوي،

 <sup>(</sup>٥) «المقرد الدرية» ص (٥٤) ، واختار أنه مات ؛ و •أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص
 (٢٢) ، رقم (٥٢) ، •قـواعد وفتاوى» ، بلفظ : (رسالة في الحضر عل مات أم هو حي ؟) .

<sup>(</sup>٦) «المقرد الدرية» ص (٥٤)؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص (٢٢)، رقم (٥٦)، «قراعد وفتاوى» ، بلفظ ؛ (رسالة في اللوق ...) .

 <sup>(</sup>٧) «العقرد الدرية» ص (٥٥)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص (٢٣)، رقم (٧٢)،
 قواعد وفتارى» ، بلفظ : (رسالة في ذي الفقار . . .) .

<sup>(</sup>٨) ﴿ المقود الدرية ؛ ص (٥٦) . .

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص (٥٦) . أ

<sup>(</sup>١٠) المرجع نفسه ص (٥٤) .

١٣٤ \_ جـواب في ساعة الجمعة هل هي مقدَّرة بالدَّرَج ؟(١) .

١٣٥ ـ جواب في السجادة التي تُفرش في المسجد قبل الجمعة قبل مجيء المصلى(١) .

١٣٦ \_ جـواب في صلاة الركعتين جالساً بعد الوتر٣٠ .

١٣٧ \_ جـواب في العباس وبلال رضي الله عنهيا أيبها أفضل؟(١) .

١٣٨ \_ جواب في العزم على المعصية هل يُعاقب العبد عليه؟(٥) .

\*\*\* \_ جـواب في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي = الماتريدية .

١٣٩ \_ جواب في علوم الحديث(١) .

١٤٠ ـ جواب في غض البصر وحفظ الفرج(١).

١٤١ ـ جـواب في الفرق بين ما يُـتأول من النصوص وما لا يتأول«، .

١٤٢ \_ جـواب في قصد القلوب العلو وما سببه ٩٥٠ .

<sup>(</sup>١) االمقود الدرية؛ من (٦٠) .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه ص (۲۰) .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص (٦٠) .

<sup>(</sup>٤) المقود النرية على (٥٦)؛ وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٦)، رقم (١٣١)، وقواعد وقتاوي، ، بلفظ : (رسالة في العباس. . . ) .

<sup>(</sup>٥) في نحو عشرين ورقة ، ذكره ابن عبدالهادي في العقود الدرية؛ ص (٥٣) ، وابن قيم الجوزية في السياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢١) ، رقم (٢٣) اقواعد وفتارى؛ .

<sup>(</sup>٦) امجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٨/٥-٧٥).

 <sup>(</sup>٧) العقبود الدريقة ص (٥٤)؛ «أسباء مؤلفات شيخ الإسبلام» ص (٢٢)، رقم (٥٩)، «قواعد وفتاري» ، بلفظ : (رسالة في فض البصر ...) .

<sup>(</sup>A) فالمشود الدرينة؛ ص (٥٥)؛ فأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٤) وقم (٩٠)، فقواصد وقتاوى؛ بلفظ : (رسالة في الفرق . . .) وهي في نحو عشرين ورقة . . .

<sup>(</sup>٩) «العقود الدرية ص (٥٥) .

- ١٤٣ ـ جـواب في القنوت في الصبح والوتر(١) .
- ١٤٤ ـ جـواب في قـوله : اخير القرون الدوارس، ١٠٠ .
- ١٤٥ ـ جـواب في قوله ﴿ قَمَن قَالَ أَنَا خَيْرَ مَنْ يُونِسَ بِنْ مَتَّى فَقَدْ كَذَبِ ١٤٥٠.
- ١٤٦ ـ جواب في الكتاب الذي هـم به النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه(،) .
  - ١٤٧ ـ جـواب في كفر فرعون والرد على من لم يكفّره(ه) .
  - \*\*\* ـ جـواب في اللقـاء ومـا ورد في القرآن وغيره = رسالة في اللقاء . . .
    - ١٤٨ ـ جـواب في المخلوقة من ماء الزاني هل له أن يتزوج بها؟١١) .
- ١٤٩ ـ جـواب في مسائل الروح وهل تعـذّب في القبر مع الجسد ؟ وهل تفارق البدن بالموت ؟ وهل تتصور بصورة وتعقل بعد الموت؟ ٧٠) .
  - ١٥٠ ـ جواب في مسألة القرآن، .
  - ١٥١ \_ جواب في المعية وأحكامها(١) .
  - ١٥٢ \_ جواب فيمن تفقّه على مذهب ثم يجد حديثاً صحيحاً بخلاف مذهبه(١٠).

<sup>(</sup>١) فالعقود الدرية؛ ص (٦٠) إ

<sup>(</sup>٢) فالعقود الدرية؛ من (٦٠) أ

<sup>(</sup>٣) والعقود الدرية؛ ص (٥٤)؛ وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٢) رقم (٥٧)، وقواعد وضناوى؛ بلفظ : ورسالة في قوله عليه الصلاة والسلام : ومن قال أنا خير ...،

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية، ص (٥٦)

<sup>(</sup>٥) المرجع تفسه ص (٥٥) .

رد) اگر بھے <del>کے میں ردد)</del> ا

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص (٦٠) .

<sup>(</sup>٧) في مجلد ، كما ذكره ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٤٥) .

<sup>(</sup>٨) وردت من مصر في نحو سبعين ورقة ، كيا ذكرها ابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص (٢٠) ، رقم (١١) «قواعد وفتاري» .

<sup>(</sup>٩) اللعقود الدرية؛ ص (٥٤)

<sup>(</sup>١٠) ﴿الْمَقُودُ الْدُرِيَّةُ ﴿ ٥٩) .

- ١٥٣ ـ جواب فيمن عزم على فعل محرم ثم تاب(١) .
- ١٥٤ ـ جـواب فيمن يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة ٢٠) .
  - ١٥٥ \_ جواب فيمن يقول : إن بعض المشايخ أحيى ميتاً ٢٠٠٠ .
- ١٥٦ \_ جواب فيمن يقول : من لا شيخ له فشيخه الشيطان(؛) .
  - ١٥٧ \_ جواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد من مسلم(٠) .
- ١٥٨ ـ جواب في يزيد بن معاوية ، وهل يجوز سبَّه أم لا ؟(١) .
  - ١٥٩ \_ جواب محيى الدين الأصبهان، .
- ١٦٠ ـ جـواب مسألة في القرآن ، هل هو حرف وصوت أم لا ؟(٨) .
  - ١٦١ ـ جواب من قال: إن معجزات الأنبياء قوى نفسانية ١٠١٠ ـ

<sup>(</sup>١) «العقود الدرية» ص (٤٥) .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (٥٩) .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص (٥٦) .

<sup>(</sup>٤) المرجع تفسه ص (٦٠) ,

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (٦٠) .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص (٥٤) .

 <sup>(</sup>٧) في عدة كراريس ، كيا ذكره ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٥٥) ؟ وذكره ابن قيم الجوزية في «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٤) رقم (٨٨) «قواعد وفتاوى» ، وقال بأنه نحو ستين ورقة ، ولكن ذكره بلفظ : «الأصفهاني» .

 <sup>(</sup>٨) في نحو ثلاثين ورقة ، كما ذكرها ابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٧٠)
 رقم (١٤) «قبواعد وفتاري» .

<sup>(</sup>٩) في مجلد ، كما ذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة، (٢/٣٠٤) .

۱۹۲ ـ جـواب هـل كـان النبي ﷺ قبل الرسالة نبياً ؟ وهل يسمى من ضحبه إذ ذاك صحابياً ؟(١)

١٦٣ - جواب همل كان النبي ﷺ قبل الوحي متعبداً بشرع من قبله من الأنساء؟(١) .

١٦٤ ـ الجوامع في السياسة الإلهية والآيات النبوية ٢٠) .

١٦٥ \_ حجاب المرأة ولباسها في الصلاة()).

١٦٦ \_ الحسبة في الإسلام(٥) .

١٦٧ \_ الحسنة والسيئة(١) .

١٦٨ \_ حقيقة الصيام(٢) :

١٦٩ ـ الحقيقة والمجاز (٨).

14 - الحلبية (١) أ.

- (١) «العقود الدرية؛ ص (٥٥):
- (٢) المرجع نفسه ص (٥٥) . ﴿
- (٣) طُبع في بمباي سنة (١٣٠٦ هـ). «اكتفاء القنوع بها هو مطبوع» لإدورد فنديك ص (١٦٢) رقم (١٦٦) ملحقات الفقه وكتب دينية».
- (٤) هي رسالة صغيرة الحجم، تقع في (٥٣) صفحة ، حققها : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ،
   ط (٤) ، بيروت : المكتب الإسلامي .
  - (٥) امجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (٢٨/ ٢٠ \_ ١٢٠) .
- (٦) اشذرات البلاتين، (١/ ١٦٥ ـ ٢٩٢)، وطبعت بتقديم: د. محمد جيل خازي، ونشرتها مكتبة المدنى بجدة .
- (٧) هي رسالة صغيرة الحجم، تقع في (١٠٠) صفحة ، خرج أحاديثها : الشيخ محمد ناصر الدين
   الألباني، وحققها : زهير الشاويش ، ط (٤) ، بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٧هـ .
  - (٨) امجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (٢٠/ ٤٠٠ ــ ٤٩٧).
- (٩) وهي مسألة في الصفات هل هي زائنة على النات أم لا ٩ ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٥٣).

١٧١ \_ حروف القرآن وأصواتنا بها١١).

١٧٢ \_ حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلاته بالبراهين النقلية والعقلية(٢) .

١٧٣ ـ الحموية الصغرى(٣).

١٧٤ \_ الحموية الكبرى(١) .

١٧٥ \_ الحوفية(٥) .

١٧٦ \_ خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة(١) .

١٧٧ \_ دخول الجنة (٧) .

١٧٨ ـ درء تعارض العقل والنقل() .

١٧٩ \_ الدر الملتقطره) .

١٨٠ ـ الدر المنثور في زيارة القبور(١٠) .

<sup>(</sup>١) فشقوات البلاتين، (١/ ٣٩٣ ـ ٤٠٩) .

<sup>(</sup>۲) المجموعة الرسائل والمسائل، (٤/٢ ـ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) قائعقود الدرية؛ ص (٦٧).

<sup>(3)</sup> في ستين ورقة ، أسلاها بين النظهر والعصر ، وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة ثيان وتسعين وست مئة ، وجرى بسبب تأليفها أمور وعن ، وهي تعتبر عقيدة السلف من أهل السنة والجياعة، ذكرها ابن عبدالهادي في المعقود اللرية عس (٦٧) ، والبيزار في الأصلام العلية عس (٢٧)، وابن قيم الجوزية في السياء مؤلفات في شيخ الإسلام عس (٢٠) رقم (٥) اقواصد وفتاوى، وسهاها به (الفتيا الحموية)، ونشرت في العجموع فتارى شيخ الإسلام (٥/٥ - ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) «العقود الدرية» ص (٥٥)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص(٢٤) وقم (٨١) «قواعد وفتاوى» ، وهي رسالة في العقيدة .

<sup>(</sup>٦) امجموعة الرسائل المنبرية؛ (٣/ ١١٥ ـ ١٢٧) رقم (٧).

<sup>(</sup>٧) فجامع الرسائل؛ (١/٢٤٣ ـ ١٥٢) .

 <sup>(</sup>٨) طبع في عشرة (١٠) مجلمدات بتحقيق : د. محمد رشاد سالم ، ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .

<sup>(</sup>٩) الأعلام الملية للبزار ص (٢٥).

<sup>(</sup>١٠) «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص(٣٠) رقم (١٨) «الرسائل» .

\*\*\* درس الحنبلية في قول تعالى : ﴿وَمَا كَانَ المُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّة ﴾ [التوبة: ١٢٢] = رسالة في تفسير قوله تعالى . . . الآية .

١٨١ ـ درس السكرية بالبسملة(١) .

١٨٢ \_ [دقائق التفسير] (١) .

١٨٣ ـ الدليل على فضل العرب، .

١٨٤ ـ رأس الحسين(١) .

١٨٥ ــ الرد الأقموم على مها في كتاب قصوص الحكم(ه) .

١٨٦ ـ الرد على الأخنائي في مسألة الزيارة(١) .

الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة = بغية المرتاد = السبعينية .

\*\*\* الرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية= إثبات المعاد والرد على ابن سينا.

۱۸۷ ـ الرد على ابن عربي في دعوى إيان فزعون(٧) .

\*\*\* الرد على الإتحادية والحلولية = بغية المرتاد = السبعينية .

١٨٨ ـ الرد على الإمامية(١) .

(١) «العقود الدرية» ص (٥٣)،، في جزء .

(٢) هذا العنوان وضعه واختاره د. محمد السيد الجليند ، وقد جمع فيه تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية في مستة أجراء ، ونشرته مؤسسة علوم القرآن بدمشق عام ١٤٠٤ هـ . ط ٢ .

(٣) اجامع الرسائل؛ (١/ ٢٨٥ - ٢٩٠) رقم (١٦).

(٤) امجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (٢٧/ ٥٥٠ ـ ٤٩٠).

(٥) المرجع نفسه (٢/ ٣٦٢ - أ ٤٥).

(٦) «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/٤٠٤)، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٢٧ ٢١٤) . والمنتبع بتصحيح وتخريج : عبدالرحن بن يحيى المعلمي الياني ، ونشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض عام ١٤٠٤ هـ .

(٧) والعقود المدرية، ص (٥٦) ؛ فجانع الرسائل، (١/ ٢٠١\_ ٢٠٦) رقم (١٣) .

(٨) في مجلدين كبيرين ، ذكره الألوسي في اجلاء العينين، ص (٦) .

- ١٨٩ ـ البرد على أهل كسروان الروافض(١) .
  - ١٩٠ \_ الرد على البكرى في الاستغاثة(١) .
- ١٩١ ـ الرد على تأسيس التقديس للرازي(٣) .
  - ١٩٢ ـ الرد على الفلاسفة(١) .
    - ١٩٣ \_ الرد على القدرية(٥) .
  - ١٩٤ \_ الرد على المنطقين(١) .
- ١٩٥ ـ الرد على من قال : إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين(w) .
  - ١٩٦ ـ الرد على منكرى المعادده).
- ١٩٧ \_ الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق٥٠ .
  - ١٩٨ \_ رسائل إلى الأمراء الكبار١٠١) .
  - ١٩٩ \_ رسائل كثيرة كتبها إلى الصلحاء من إخوانه(١١) .

- (٢) في عمل له ، كما في «العقود الدرية» ص (٢٧) ؛ و «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٩) رقم
   (١٣) «الأصول» ؛ و «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢٠٣/٢) .
  - (٢) ‹الأعلام الملية؛ للبزار ص (٢٥) .
  - (٤) ﴿ جِلاء العينين ١ للآلوسي ص (٦) ، وذكر بأنه في أربعة مجلدات .
    - (٥) المرجع نفسه ص (٦) .
- (٦) طبع في مجلد بتحقيق: عبدالصمد شرف الدين الكتبي، ونشرته المطبعة القيمة في بمباي الهند سنة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩ م .
  - (٧) ﴿ العقود الدرية ﴾ ص (٣٧) .
  - (٨) المقود الدرية؛ ص (٣٧) .
  - (٩) في ثلاثة مجلدات ، كيا ذكره ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٠٤) .
    - (١٠) (العقود الدرية؛ ص (٥١) .
  - (١١) وهي رسائل من مصر إلى دمشق ، ومن دمشق إلى غيرها . «العقود اللوية» ص (٥١) .

<sup>(</sup>١) في مجللين، كيا في «العقبود الدرية» ص (٣٧)؛ و «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٩) رقم (١٠) «الأصول»؛ و «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/٣٤) .

- ٢٠٠ \_ [رسائل من السخن](١) .
  - ٢٠١ ـ كتاب الرسالة(٢) .
- ۲۰۲ ـ رسالة أجربة مسائل أصفهان (۱) .
- ٣٠٣ ـ رسالة أجوبة مسائل الأندلس(؛) .
  - ٢٠٤ ـ رسالة أجربة مسائل السلط(٥) .
- ٠٠٥ ـ رسالة إلى أهل البحرين في رؤية الكفار ربهم(١) .
- ٢٠٦ ـ رسالة إلى أهل البحرين يأمرهم بإقامة الجمعة(٧) .
  - ٢٠٧ \_ رسالة إلى أهل البصرة(٨) .
    - ۲۰۸ ـ رسالة إلى أهل بغداده، .
  - ٢٠٩ ـ رسالة إلى البحرين وملوك العرب(١٠) .
- ٢١٠ ـ رسالة إلى ثغور الشام : إلى طرابلس وغيرها(١١) .

- (٢) والأملام العليقة للبرَّار ص (٢٥):.
- (٣) وأسياء مولفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص (٢٧) رقم (١١) والفقه، .
  - (٤) المرجع نفسه ص (۲۷) رقم (۱۲) قالفقه) .
  - (٥) المرجع نفسه ص (٢٧) رقم (١٤) قائفقه؟ .
  - (٦) هجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، (٦/ ٤٨٥ ـ ٥٠٦).
    - (٧) المرجع نفسه (٤٤/ ١٦٣ ـ ١٧٦) .
- (A) «المقود الدرية» ص (٥٠) ؛ و «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٣٠) وقم (٤) «الرسائل».
  - (٩) العقود الدرية؛ ص (٥٠).
- (١٠) العقود الدرية؛ ص (٥٠) ؛ (أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٣٠) رقم (٩) (الرسائل) .
- (١١) وهي رسالة بمنصالح تتعلَّق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . •العقود الدرية؛ ص (٥٠) .

<sup>(</sup>١) جمسها وقدم لها : محمد العبدة ، ونشرته دار الأوقم بالكويت عام ١٤٠١ هـ . ط ٢ ؛ وقد ذكر ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص (٥١) بأن له رسائل من السجن ، وهي شيء كثير يجتوي على مجلدات عدة .

- ۲۱۱ ــ رسالة إلى طبرستان وجيلان(١) .
  - ٢١٢ \_ رسالة إلى ملك حماء(٢) .
  - ٢١٣ ـ رسالة إلى ملك قبرص(٣) .
    - ٢١٤ ـ رسالة إلى ملك مصر (١) .
  - ٢١٥ ـ رسالة إلى نصر المنبجي ٥٠٠ .
  - ٢١٦ ـ رسالة تكسير الأحجار(١) .
- ٢١٧ ـ رسالة جواب سؤال الرحبة ٢١٧
  - ٢١٨ ـ الرسالة العدوية(١) .
- \*\*\* الرسالة العرشية أو الإحاطة = أجوبة في العرش والعالم . . . .
  - ٢١٩ ـ رسالة في إثبات وجود النفس بعد الموت(١) .
- \*\*\* رسالة في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة = جواب في احتجاج الجهمية.

<sup>(</sup>١) ﴿ الْعَقُودِ الْلَرِيَّةِ السِّ (٥١) .

<sup>(</sup>٢) «المقرد الدرية» ص (٥١)؛ واأسهاء سؤلفات شيخ الإسلام»، ص (٣٠) رقم (١٢) «الرسائل».

 <sup>(</sup>٣) (العقود الدرية؛ ص (٥٠) ، وهي رسالة تتضمن علوماً نافعة في مصالح المسلمين .

<sup>(</sup>٤) المقود الدريسة، ص (٥١) وذكر نصّها في ص (١٨٢ ـ ١٩٤) بعنوان : (رسالة إلى السلطان الملك الناصر) ؛ والسائل، مولفات شيخ الإسلام، ص (٣٠) رقم (١١) (الرسائل،

<sup>(</sup>٥) ومجموع قتارى شيخ الإسلام، (٢ / ٢٥٢ - ٤٨٠) ؛ «العقود الدرية» ص (٥٠) بلفظ : (رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المنيحي) ، وهو تحريف ، والصواب : «المنبجي» نسبة إلى منبج ؛ ومجموعة الرسائل والمسائل، (١٦١/١ - ١٦٨) رقم (٧) . بلفظ : (كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبحي) .

<sup>(</sup>٦) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٣٠) رقم (١٤) والرسائل،

<sup>(</sup>٧) المرجم نفسه ص (٢٧) رقم (١٣) الفقه.

 <sup>(</sup>A) رسالة كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر ، ذكرها ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» ص
 (٥٠)؛ وابن قيم الجوزية في «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٣٠) رقم (٦) «الرسائل» .

<sup>(</sup>٩) دأسهاء مولفات شيخ الإسلام، ص (٣٠) رقم (١٦) والرسائل،

- \*\*\* رسالة في أرض الموات إذا أحياها ثم عادت هل تُملَّك مرة أخرى؟ = جواب في أرض الموات. . .
  - ٢٢ ــ رسالة في استطاعة العبد هل هي مع الفعل أو قبله ؟(١) .
- \*\*\* [رسالة] في الاستواء وإبطال قول من تأوّله بالاستيلاء = جواب في الاستواء. . .

٢٢١ ـ رسالة في الاشتغال بكلام الله وأسهائه وذكره ، أي ذلك أفضل؟ (١) .

٢٢٢ ـ رسالة في أصول الدين للعدوية(٢) .

٢٢٣ ـ رسالة في الأمر والنهى مشروط بالممكن من العلم والقدرة(١) .

٢٢٤ ـ رسالة في أمر يزيد هل يُسَبُّ أم لا ؟(٥) .

\*\*\* رسالة في أمراض القلوب وشفائها = قاعدة في أمراض القلوب وشفائها .

٢٢٥ ـ رسالة في إنكار عصمة الأنبياء هل هي من الصغائر ؟ وهل يكفر المنازع
 في تجويز الصغائر عليهم ؟(١) .

٢٢٦ ـ رسالة في أن إسهاعيل عليه السلام هو الذبيح ١٠٠ .

<sup>(</sup>۱) المجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (٨/ ٣٧١ ـ ٣٧٦)؛ اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٣) رقم (٦٧) المحدود الدرية؛ ص (٤٠) بلفظ: (قاعدة في الاستطاعة هل هي سع الفعل أو قبله ؟) .

 <sup>(</sup>٢) (أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص (٢٢) ، رقم (٥٨) (قواعد وفتاري» .

<sup>(</sup>٣) المرجم نفسه ص (٢٥) رقم (١٠٨) اقسواعــد وفناوى! ، وتقدر بنحو أربعين ورقة .

<sup>(</sup>٤) امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (١٠/ ٣٤٤\_ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٥) اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٢) رقم (٥١) اقبواعد وفتاري، .

<sup>(</sup>٦) (أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٣) رقم (٦٦) اقسواعـــد وتناوى؛، وتقلر بنحو ثلاثين ورقة.

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص (٢٢) رقم (٥٥) اقدواعد وفتاوي، .

- ٢٢٧ \_ رسالة في أن دين الأنبياء واحده .
- ٢٢٨ ـ رسالة في أن القرآن العظيم كلام الله ليس شيء منه كلاماً لغيره(١) .
- ٢٢٩ ــ رسالة في أن كـل حمد وذم للمـقـالات والأفعال لابُد أن يكون بكتاب الله
   وسنة رسـوله ﷺ (۱) .
- ٢٣٠ ـ رسالة في أن مبدأ العلم الإلهٰ عند النبي ﷺ هو الوحي، وعند أتباعه
   هو الإيهان(١) .
  - ٢٣١ ـ رسالة في إهداء الثواب للنبي ﷺ (٥).
  - ٢٣٢ ـ رسالة في الإيبان هل يزيد وينقص؟(١) .
    - ٢٣٣ ـ رسالة في تحقيق مسألة علم الله(١) .
  - \*\*\* رسالة في تزكية النفس وكيف تزكو؟ = قاعدة في تزكية النفوس .
    - ٢٣٤ ـ رسالة في تفسير آيات الرباه، .
    - ٢٣٥ ـ رسالة في تفسير آية الكرسي٥٠).

<sup>(</sup>١) دجامع الرسائل؛ (١/ ٢٨١ ـ ٢٨٤) رقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) دمجموع فتاوي شيخ الإسلام، (١١٧/١٢ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٣٣) رقم (٧٨) وقدواصد وفتارى، ؛ وفي والعقود الدرية، ص (٤١) المفظ : وقاعدة في أن كل حمد . . . .

<sup>(</sup>٤) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٧٣) رقم (٧٧) وقواعد وفتاوى، ؛ وفي والعقود الدرية، ص (٤١) بلفظ : (قاعدة في أن مبدأ العلم . . . ) .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (٢٧) رقم (٩) «الفقه» ، وهي وما بعدها من الرسائل في التفسير مرتبة حسب ترتيب أسياء السور في المصحف الشريف .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص (٢٣) رقم (٧٥) اقسواعد وفتاوي.

<sup>(</sup>۷) (۲) (۲۵ – ۱۸۵) .

 <sup>(</sup>٨) «أساء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٩) رقم (١٣) «التنفسي»، وتكلم في هنده الرسالة على تحريم
ربا الفضل في نحو ثلاثين ورقة .

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص (٩) رقم (١٠) الشفسير؛، وهي في نحو عشرين ورقة .

- \*\*\* رسالة في تفسير أول البقرة = قاعدة في تفسير أول البقرة .
- ٢٣٦ ـ رسالة في تفسير قبوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّـاسِ مَـنْ يَقُـولُ آمَنَا بِاللَّـهِ وَبِالْـيَوْمِ الآخِـرِ﴾ [البقرة : ٨](١) .
- ٢٣٧ ـ رسالة في تفسير قبوله تعالى : ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً ﴾ [البقرة : ١٧](٠).
  - ٢٣٨ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ١٣٠]m .
- ٢٣٩ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى : ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ اللهِ ٢٣٠ ـ ٢٣٠](٤) .
  - ٠٤٠ ـ رسالة في تفسيرا قوله تعالى: ﴿فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾ [البقرة :
  - ٢٤١ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَسَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ﴾ [البقرة: 197]().
- ٢٤٢ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُـنَ ﴾ [البقرة : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُـنَ ﴾ [البقرة : ﴿ ٢٣٣] (››.
- ٣٤٣ ـ رسالة في تفسير قبول تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهِ ۗ [آل عمران : ١٠]٧) .

<sup>(</sup>١) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٩) رقم (١١) والتنفسير؛، في نحو ثلاثين ورقة .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (٨) رقم (٤) التنفسير، في نحو عشرين ورقة .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص (٩) رقم (٥) ﴿التفسيرُ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص (٩) رقم (٦) ﴿التفسيرا -

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (٩) ، رقم (٨) التفسيرا .

<sup>(</sup>١) الرجع نفسه ص (٩) ، رقم (٧) التفسير) .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص (٩) ، رقم (٩) «التفسير» ، في نحو ثلاثين ورقة.

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ص (١٠) ، رقم (١٤) التفسير، ، نحو مجلد .

- ٢٤٤ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾ [آل عمران: ١١٤٧). ٢٤٤ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلْمَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [آل عمران: ١٨](١).
- ٢٤٦ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَنَيْرَ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ [آل عمران : «اللهِ يَبْغُونَ﴾ [آل عمران : «٢٤٦] «٢٤٨).
- ٢٤٧ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَأَيَّانٍ مَّـنْ نَسِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيْرِ﴾ [آل عمران: ١٤٦]() ،
- ٢٤٨ ـ رَسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله﴾ [النساء: ٧٩](٠٠).
- ٢٤٩ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ﴾ [النساء : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ﴾ [النساء :
- ٢٥٠ \_ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾ [النساء: ﴿وَمَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾ [النساء: ٧٥] رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾
- ٢٥١ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْـلُ﴾ [الأثمام: ٧٦]‹››
- ٢٥٢ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿لاَ أُحِبُّ الأَفِلِيْنِ ﴾ [الأَنعام: ٧٦](١). ٢٥٣ ـ رسالة في تفسير قبوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ أُخَافُ مَا أَشْسَرَكْتُمْ ﴾ [الأُنعام: ٨١](١).

<sup>(</sup>١) «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٠) ، رقم (١٦) «التفسير» .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (١٠) ، رقم (١٥) (التفسير) .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص (١٠) ، رقم (١٧) (التفسير) .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص (١٠) ، رقم (١٨) التفسيرة ، نحو عشر ورقات أو أكثر .

<sup>(</sup>٥) المرجّع نفسه ص (١٠) ، رقم (١٩) التفسير، ، نحو مئة ورقة .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص (١٠) ، رقم (٢٠) التفسيرة .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص (١٠) ، رقم (٢١) التفسيرة .

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ص (١١) ، رقم (٢٤) التفسيرة .

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص (١١) ، رقم (٢٦) (التفسير) .

<sup>(</sup>١٠) المرجع نفسه ص (١١) ، رقم (٢٥) التفسير.

٢٥٤ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ﴾ [الأَثْعَام: ١٠٣]() . 
٢٥٥ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿لَنُخْرِجَنَكَ يَا شُعَيْبُ﴾ [الأعراف : ٨٨]().

٢٥٦ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوْسَى قَوْمَهُ ﴾ [الأعراف:

٢٥٧ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف:

٢٥٨ ـ رسالة في تفسير قوله تعسالى: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ السَّالَةِ ﴾ [المائدة : ٦](ه).

٢٥٩ ـ رسالة في تفسير قراسه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّسِيِّ حَسْبُكَ آلله ﴾ [الأنفال: ٢٤] (٠).

٢٦٠ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَتِهُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤] ٢٨ .
 ٢٦١ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ
 اسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة: ٦] ٨٠).

٢٦٢ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة:

<sup>(</sup>١) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (١١) ، رقم (٢٧) والتفسير.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (١١) ، رقم (٢٩) «التفسير»؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١٥/ ٣٠ ــ ٣١).

<sup>(</sup>٣) فأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (١١) ، رقم (٣٠) فالتفسير، .

<sup>(</sup>٤) المرجم نفسه ص (١١) ، رقم (٢٨) التفسير؛، وهي ثلاث قىواعد في أكثر من سبعين ورقة .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (١٠) ، رقم (٢٢) «التفسير» ، نحو ثلاثين ورقة .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص (١١) ، رقم (٣١) التفسير.

<sup>(</sup>٧) للرجع نفسه ص (١١) ، رقم (٣٣) فالتفسيرة .

<sup>(</sup>A) المرجع نفسه ص (۱۱) ، رقم (۲۲) «التفسيرة .

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص (١١) ، رقم (٣٤) التفسيرة .

٢٦٣ ـ رسالة في تفسير قبوله تبعالى : ﴿وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّة﴾ [التوبة : ١٢٢](١) .

٢٦٤ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ كِتَلْبُ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ﴾ [هود: ١](١) .

٢٦٥ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيَّنَةٍ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْه ﴾ [هود :١٧] « .

٢٦٦ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْرَضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١٠٨](ن).

٢٦٧ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُـخْتَلِفِيْنَ \* إِلاَّ مَـن رَّحِـمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩](ه).

٢٦٨ ــ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَـمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّءا بُرْهَانَ رَبُّهِ ﴾ [يوسف: ٢٤] ره .

٢٦٩ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَبُرِّي مُ نَفْسِي﴾ [يوسف: ٥٣](٧) .

٢٧٠ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُو إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةِ﴾ [يوسف: ١٠٨](».

<sup>(</sup>١) اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (١١) ، رقم (٣٥) التفسير.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (١٢)، رقم (٣٦) «التفسير» .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص (١٢) ، وقم (٣٧) التفسير، .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص (١٢) ، رقم (٣٨) «التفسيرة ، وتكلم فيها على هذا الاستثناء في قوله : ﴿إِلاَّ مَا شَاءَرَبُّكُ﴾ .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (١٢) ، رقم (٣٩) االتفسيرة .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص (١٢) ، رقم (٤١) (التفسير) .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص (١٢) ، رقم (٤٠) التفسير.

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ص (١٢) ، رقم (٤٣) (التفسير) .

٢٧١ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيَّاسَ الرُّسُلُ﴾ [يوسف: . co£11•

٢٧٢ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾ [الرعد: ١٣] ٢٠٠. ٢٧٣ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّهَا أَنْدِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ [الرعد: ١٩] ١٣].

٢٧٤ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الحجر: . (a)[£1

٢٧٥ ـ رسالة في تفسير قبوله تعالى: ﴿وَلَقَـدُ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ المُثَانِ﴾ [الحجر: ۸۷](ه).

٢٧٦ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَّفَكَّرُونَ﴾، ﴿لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ، ﴿لآيةً لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ﴾ [النحل: ١٣،١٢،١١]٠٠٠.

٢٧٧ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً﴾ [النحل: ٢٥]٠٠٠ .

٢٧٨ \_ رسالة في تفسير قول تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ﴾ [النحل: . WE1 . T

٢٧٩ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ لاَ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبِحَانَكَ ﴾ [الأنبياء: . (o[AY

· ٢٨ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الآية [الأنبياء: ٩٨]، واعتراض ابن الزُّبَعْـرَىٰ وجـوابه(١١) .

<sup>(</sup>١) ﴿أَسَاء مُؤَلَفَات شَيْخِ الْإِسَلَامِ اللَّهِ صَ (١٢)، رقم (٤٢) ﴿ الْتَفْسِيرُ ! .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (١٦)، رقم (٤٤) والتفسيرة .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص (١٢)، رقم (٤٥) (التفسير؛ .

 <sup>(</sup>٤) المرجم نفسه ص (١٣)، رقم (٤٧) (التفسير).

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (١٣)، رقم (٤٦) (التفسير).

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص (١٣)، رقم (٤٨) التفسير، .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص (١٣)، رقم (٤٩) التفسير، .

<sup>(</sup>٨) المرجّع نفسه ص (١٣)، رقم (٥٠) (التفسير) . (٩) المرجع نفسه ص (١٣)، رقم (٥١) «التفسير».

<sup>(</sup>١٠) المرجع نفسه ص (١٣)، رقم (٥٢) (التفسير،

- ٢٨١ ــ رســـالة في تفــــير قــوله تعــالى: ﴿وَمَــا أَرْسَلْـنَــا مِـنْ قَبْلِكَ مِــن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِــيّ﴾ [الحج: ٥٢](١) .
- ٢٨٢ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ﴾ [الحج: ٦٠](١).
- ٢٨٣ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى : ﴿الزَّائِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَائِيـَةٌ﴾ [النور: ٣]ص.
- ٢٨٤ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ للمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠](،).
- ٢٨٥ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]ن.
- ٢٨٦ ـ رسالة في تفسير قـوله تعـالى: ﴿وَلَـٰكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّـٰذِيْـنَ لاَ يُـرِيْـدُونَ عُلُواً في الأرضِ﴾ [القـصص: ٨٣](١).
- ٢٨٧ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ آلَم \* أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ [العنكبوت: «٢٨٧ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ آلم \* أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ [العنكبوت:
- ٢٨٨ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿أَقِسِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]‹‹› .
- ٢٨٩ ـ رسالة فَي تفسير قولـه تعـالى: ﴿وَلَا تُـجَادِلُـوا أَهْلَ الْـكِتَابِ إِلَّا بِالَّـتِـي هِــيَ أَحْسَن﴾ [العنكبوت : ٤٦]٥٠).

<sup>(</sup>١) اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (١٢) ، رقم (٥٣) التفسيرا .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (١٣) ، رقم (٥٤) والتفسيرة .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص (١٤) ، رقم (٥٥) التضميرة ، في قاعدتين .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص (١٤) ، رقم (٥٦) الشفسيرة ، في خس ورقات .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (١٤) ، رقم (٨٥) فالتفسيرة .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص (١٤) ، رقم (٥٩) التفسير؛ .

<sup>(</sup>٧) الرَّجْعُ نفسه ص (١٤) ، رقم (٦٠) التفسيرًا .

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ص (١٤) ، رقم (٢١) التفسيرة .

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص (١٤) ، رقم (٦٢) التفسيرة ، نحو مئة ورقة .

- · ٢٩ \_ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّمْرُكَ لَظُلُّمٌّ عَظِيمٍ ﴾ [لقهان: ١٣](١).
- ٢٩١ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَا مَنْهُمْ أَثِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَكَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة : ٢٤](» .
- ٢٩٢ ـ رسالة في تفسير قول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٩]٣٠).
- ٢٩٣ ـ رسالة في تفسير قبوله تعالى: ﴿لاَ تُسَالُونَ عَمَّا أَجْسَرَمْنَا وَلاَ نُسَالُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [سبأ: ٢٥](٤).
- ٢٩٤ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى : ﴿ أُمُّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [فاطر : ٣٢] ٥٠٠ .
- ٢٩٥ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى : ﴿وَالَّذِيْنَ كَفَـرُوا لَـهُمْ نَارٌ جَهَنَّمُ لاَ يُغْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَدُوا﴾ [فاطر : ٣٦](١) .
- ٢٩٦ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيْرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ الآيات . . [غافر: ٨٦ ـ ٨٥] أواخر السورة(٧).
- ٢٩٧ ـ رسالة في تفسير قول تعالى : ﴿وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ [الجاثية : (٨] ٢٣]...

<sup>(</sup>١) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (١٤)، رقم (٦٣) والتفسيرا .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (١٥)، رقم (٦٤) «التفسيرة .

<sup>(</sup>٣) المرجم نفسه ص (١٥)، رقم (٦٥) التفسير،، وذكر فيها قصة الخندق.

 <sup>(</sup>٤) المرجم نفسه ص (١٥)، رقم (٢٦) «التفسير» .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (١٥)، رقم (٦٧) والتفسير؛ . . .

<sup>(</sup>٦) المرجم نفسه ص (١٥)، رقم (٦٨) «التفسير».

<sup>(</sup>۷) المرجع نفسه ص (۱٦)، رقم (۷۰) دالتفسيرا .

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ص (١٦)، رقم (٧٤) (التفسيرة .

- ٢٩٨ \_ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿رَفِيعُ الدُّرَجَاتِ﴾ [خافر: ١٥](١٠.
- ٢٩٩ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّه ۗ ﴾ [الشورى: ١١]().
- ٣٠٠ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ للــرَّحْـمْـنِ وَلَـدٌ فَـأَنَـا أَوَّلُ الْعَابِدِيْـنَ﴾ [الزخرف: ٨١](٣) .
- ٣٠١ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَـدِ آخَـتَـرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمِ﴾ [الدخان: ٣٢]ن) .
- ٣٠٢ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْمِعِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦](٠).
- ٣٠٣\_ رسالة في تفسير قول تعالى: ﴿ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾ [الواقعة :
- ٣٠٤ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَبْجُوكُ ثَلَاتُهُ ۗ [المجادلة:
- ٣٠٥ ـ رسالة في تفسير قوله تعالى : ﴿إِذَا جَاءكُم الْمُؤْمِنَاتُ مُهَا حِرَاتٍ فَامْتَحنُوهُ مِنْ ﴾ [المتحنة :١٠] ٨٠) .
  - ٣٠٦\_ رسالة في التقليد الذي حَـرَّمه الله ورسوله(١٠).

<sup>(</sup>١) دأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (١٦)، رقم (٦٩) دالتفسيرا.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (١٦)، رقم (٧١) التفسير؛ ، نحو خمسين ويقة.

<sup>(</sup>٣) المرجّع نفسه ص (١٦)، رقم (٧٢) التفسيرا.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص (١٦)، رقم (٧٣) «التفسير».

<sup>(</sup>٥) المرجم نفسه ص (١٦)، رقم (٧٥) التفسير،، في نحو سبعين ورقة.

<sup>(</sup>٦) المرجم نفسه ص (١٧)، رقم (٧٦) التفسير، .

<sup>(</sup>٧) المرجم نفسه ص (١٧)، رقم (٧٧) التفسير،، وتكلم على المعية في جميع مواردها .

<sup>(</sup>A) المرجع نفسه ص (۱۷)، رقم (۷۸) «التفسير».

<sup>(</sup>٩) امجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١٩/ ٢٦٠ ـ ٢٧٩) .

- ٣٠٧ ـ رسالة في الجمع بين علو الربّ وقربه(١) .
- ٣٠٨ ـ رسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب تعالى نِسَب وإضافات وغير ذلك ٢٠٠ .
  - ٣٠٩ ـ رسالة في الجواب عن سؤال عن الحالاَّج هل كان صدِّيقاً أو زِنديقاً ٣٠.
    - ٣١ ـ رسالة في الجواب عن قول القائل أكل الحلال متعذر (١) .
- \*\*\* رسالة في جواب محيي الدين الأصفهاني = جواب محيي الدين الأصبهاني .
  - ٣١١ ـ رسالة في حال الخلاج ودفع ما وقع به السَّحاج (٥٠).
  - ٣١٢ ـ رسالة في حروف القرآن وأصواتنا به وما وقع في ذلك من النزاع(١٠).
- \*\*\* رسالة في حتى الله وحتى رسوله وحقوق عباده وما وقع في ذلك من التفريط = قاعدة في حتى الله وحق رسوله . . .
  - ٣١٣ ـ رسالة في حَـمْـوِ موسى هل هو شعيب أم غيره؟ (٠٠) .
- \*\*\* رسالة في الخضر هل مات أم هو حي؟ = جواب في الخضر هل مات أو هو حي ؟ .

## ٣١٤ ـ رسالة في الخلة والإمكان العام(٨) .

<sup>(</sup>١) دمجموع فتارى شيخ الإسلام، (٥/ ٢٢٦ ـ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>۲) «جامع الرسائل» (۱/۱۵۳ ـ ۱۷۳) رقم (۱۰).

<sup>(</sup>٣) (جامع الرسائل) (١/ ١٨٥ أ. ١٩٩) رقم (١٢) .

<sup>(</sup>٤) دجموعة الرسائل الكبرى، (٧٧/٧\_ ٥٤) ، الرسالة الثانية.

<sup>(</sup>٥) دأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٥) ، رقم (١١٥) ، فقراعد وفتاري، .

<sup>(</sup>٦) دشلرات البلاتين، (١/ ٣٩٣ ـ ٤٠٩) .

<sup>(</sup>٧) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (١٤) ، رقم (٥٧) والتفسير؛ ، في كراسة .

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه ص (٢٤) ، رقم (٨٣) ، السواعد وفتاري، .

- ٣١٥ \_ رسالة في ذبائح أهل الكتاب(١) .
- \*\*\* رسالة في الذوق والوَجْد الذي يذكره المسوفية = جواب في الذوق والوَجد. .
- \*\*\* رسالة في ذي الفقار هل كان سيفاً لعلي رضي الله عنه ؟ = جواب في ذي الفقار . . .

٣١٦ ـ رسالة في رؤية المؤمنين ربهم ٢٠ .

٣١٧ \_ رسالة في السماع والرقص ١٠٠٠ ـ

٣١٨ ـ رسالة في الشهادتين وما يتبع ذلك،،

٣١٩ ـ رسالة في الصراط المستقيم وفي الزهد والعبادة والورع(٥٠).

٣٢٠ ـ رسالة في الصفات الاختيارية(١) .

٣٢١ \_ رسالة في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيهاس.

- \*\*\* رسالة في العباس وبلال أيهما أفضل؟ = جواب في العباس. . .
- \*\* رسالة في المعرش والمعالم هل هو كروي الشكل أم لا ؟ = أجوبة في العرش والعالم. . .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص (٢٧)، رقم (٧)، «الفقه»؛ وفي «العقود الدرية» ص (٤٩) بلفظ: (قاصلة في ذياتم أهل الكتاب) .

<sup>(</sup>٢) هجموع فتاري شيخ الإسلام ابن تيمية ١ (١/ ٤٠١ ـ ٤٦٠).

 <sup>(</sup>٣) اعجموع قدارى شيخ الإسلام ابن تبعية، (١١/ ٥٥٧ - ٢٠٠) ؛ وامجموعة الرسائل المشيرية،
 (٣) رقم (٩) .

<sup>(</sup>٤) وأسهاء مولفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص (٢٢) رقم (٦٥) اقدواعد وفتاوى، وهي في مجلد.

<sup>(</sup>٥) دمجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية، (١٠/٥٦٨ ـ ٦١٤).

<sup>(</sup>٦) (٢/٣٥ - ٧٠) رقم (١).

<sup>(</sup>٧) امجموع فتاري شيخ الإسلامة (١٠/٣٨٧\_ ٤٢١).

- ٣٢٢ ــ رسالة في عرض الأديانُ عند الموت() .
  - ٣٢٣ ـ رسالة في العقل والروح(٢) .
- \*\*\* رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي وغيره من الحنفية= الماتريدية.
  - ٣٢٤ ـ رسالة في علم الباطن والظاهر (١).
    - ٣٢٥ ـ رسالة في علم القراءات().
  - ٣٢٦ ــ رسالة في علو الله تعالى واستوائه على عرشه(ه).
    - ٣٢٧ ـ رسالة في علو الله على سائر مخلوقاته(١) .
      - ٣٢٨ ـ رسالة في العين والقلب وأحواله(٧).
- \*\*\* رسالة في غض البصر وحفظ الفرج ماذا يتعيَّن عليه = جواب في غض البصر وحفظ الفرج .
- \*\*\* رسالة في الفرق بين ما يتأوّل وما لا يتأوّل من النصوص = جواب في الفرق بين ما يتأول ...

<sup>(</sup>١) ﴿أَسَاءَ مُؤْلِفَاتَ شَيْحُ الْإِسْلَامِ أَصِ (٣٠) ، رقم (٢١) ﴿الرَّسَائِلُ أَ .

<sup>(</sup>۲) الجموعة الرسائل المنبرية، (۲/ ۲۰ ـ ٤٩) ، رقم (۲) .

<sup>(</sup>٣) المجموعة الرمسائيل المنبرية (١/ ٢٢٩ ـ ٢٥٢) رقم (١١)؛ والمجموع فستاوى شيخ الإسلام، (١٣/ ٢٣٠ ـ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٤) دمجموع فتساوى شيخ الإسلام (١٣/ ٣٨٩ ـ ٤٠٤)، وطبعت بتحقيق: د. محمد علي سلطاني، ونشرته مجلة البحوث الإسلامية العسادرة عن رئاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالرياض ، عدد (١٣) عام (١٤٠٥ هـ) ، ص (١٧٩ ـ ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٥) دجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (٥/ ١٢١ ـ ١٣٥) .

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه (٥/ ١٣٦ ـ ١٥٢) .:

<sup>(</sup>٧) اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٣) ، رقم (٦٨) اقبواعد وفتاوي، .

٣٢٩ ـ رسالة في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة مسن الله والسيئة من النفس(١).

• ٣٣ \_ رُسالة في فضائل الأثمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة(١) .

٣٣١ .. رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم ٣٠) .

\*\*\* رسالة في الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية = قاعدة في الفناء. . .

٣٣٢ ـ رسالة في قدرة الرب().

\*\*\* رسالة في القراءة خلف الإمام = قاعدة في القراءة خلف الإمام.

٣٣٣ ـ رسالة في قرب الرب من عابديه وداعيه(ه) .

٣٣٤ \_ رسالة في قصة شعيب عليه السلام(١).

٣٣٥ ـ رسالة في قنوت الأشياء كلها لله عز وجل(١٠) .

٣٣٦ ـ رسالة في قـوله: «أُمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» هل هو من كلام النبي ﷺ(٨) .

(١) امجموع فتاري شيخ الإسلام، (٨/ ٢٠٤\_ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) وأسياء مؤلفات شيخ الإسبلام؛ ص (٢٧) رقم (٤)، والفقه؛ ؛ وفي والمقود الندرية؛ ص (٤٦) بلفظ : (قاعدة في فضائل الأثمة الأربعة...) .

 <sup>(</sup>٣) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٣) رقم (٧٤) ، فقواعد وفتاوى، ؛ وفي فالمعقود الدرية،
 ص (٤٠) بلفظ : (قاعدة في فضل السلف...) .

<sup>(</sup>٤) دمجموع فتاوى شيخ الإسلامة (٨/٧-٥٧).

<sup>(</sup>٥) «أسهاء مولفات شهيخ الإسلام» ص (٢٣) رقم (٦٣) «قواعد وفتارى» ، وهي في مجلد لطيف؛ وفي «العقود الدرية» ص (٤١) بعنوان : (قاعدتان في قرب الرب من عابديه وداعيه) .

<sup>(</sup>٦) «جامع الرسائل» (١/ ٥٩ ـ ٦٦) رقم (٣) .

<sup>(</sup>٧) فجامع الرسائل؛ (١/١ ـ ٤٥) رقم (١).

<sup>(</sup>٨) اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام ص (٢٥) رقم (١٠٦) اقبواعد وفتاوي .

\*\*\* رسالة في قوله تعالى : ﴿ كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُه ﴾ = رسالة في تفسير قوله تعالى . . .

٣٣٧ ـ رسالة في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ [البقرة: ٤٩] ١١). ٣٣٨ ـ رسالة في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٣٨ ـ رسالة في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم:

\*\*\* رسالة في قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ قَالَ أَنَّا خَيْرٌ مِنْ يُونُس بنِ مَتَّىٰ فَقَدْ كَذَبْه = جواب في قوله : «من قال أنا خير من يونس. . . ».

٣٣٩ ـ رسالة في قوله: اكما صَلَيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْم، وفي أن المشبَّه به أعلى من المشبه،

٣٤٠ رسالة في القياس()).

٣٤١ ـ رسالة في كفر فرعون(٥) .

٣٤٢ \_ رسالة في لفظ السنة(١) .

٣٤٣ ـ رسالة في اللقاء وما ورد فيه في القرآن وغيره(٧) .

٣٤٤ ــ رسالة في المباينة بين الله وبين خلقه(٨) .

<sup>(</sup>١) فجامع الرسائل؛ (١/ ٧٩ - ٨٤) رقم (٥) .

 <sup>(</sup>٢) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٧) رقم (٨) «الفقه» .

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص (٢٧) رقمُ (١٠) ﴿الْفَقَّهُ } .

<sup>(</sup>٤) دمجموع قتارى شيخ الإسلام، (٢٠٠٠-٥٨٥) .

<sup>(</sup>٥) اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٣) رقم (٧١) اقواعد وقتاوى؛ .

<sup>(</sup>٦) اجامع الرسائل؛ (١/ ٤٤ بـ ٥٨) رقم (٢).

 <sup>(</sup>٧) فأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٣) رقم (٦٢) فقواصد وفشاوى، ، في نحو عشرين ورقة ؛ ، وفي فالمقود الدرية، ص (٥٦) بلفظ : (جواب في اللقاء...).

 <sup>(</sup>A) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٤) رقم (١٠٣) «قبواصد وفتارى» ، في نحو أربعين ورقة ؛
 رق «المقود الدرية» ص (٢٥) بعنوان : (مسألة في المباينة . . .) .

- \*\*\* رسالة في مبدأ العلم الإله عند النبي هو الوحي ، وعند أتباعه هو الإيهان = رسالة في أن مبدأ العلم . . .
  - ٣٤٥ ـ رسالة في المسألة الحرفية(١) .
  - ٣٤٦ ـ رسالة في مسألة الزوال واختلاف وقته باختلاف البلدان، .
    - ٣٤٧ ـ رسالة في المعاني المستنبطة من سورة الإنسان(٣٠.
      - ٣٤٨ ـ رسالة في معنى كون الرب عادلاً ١٠٠٠.
    - ٣٤٩ ـ رسالة في المفاضلة بين الغنى الشاكر والفقير الصابر٥٠) .
      - ٣٥ \_ رسالة فيمن عزم على فعل محرَّم ثم مات(١).
      - ٣٥١ ـ رسالة فيمن قال إن بعض المشايخ أحيا ميتاً ١٠ .
        - ٣٥٢\_ رسالة في الهلال(١).
        - ٣٥٣ ـ رسالة في النهى عن أعياد النصارى ١٠).
    - ٣٥٤ ـ رسالة في وجرب العدل على كل أحد في كل حال(١١) .

<sup>(</sup>١) اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٣٠) رقم (١٥) الرسائل؛ .

 <sup>(</sup>٢) قاسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٢) رقم (٦١) قواعد وفتارى، ، وهي في مجلد لطيف .

<sup>(</sup>٣) (٤) رقم (٤) (١/ ١٧ ـ ٧٧) رقم (٤) .

<sup>(</sup>٤) (جمامع الرسائل، (١/١١٩ ـ ١٤٢) رقم (٨).

<sup>(</sup>٥) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٣٠) رقم (٢٢) والرسائل؛ .

<sup>(</sup>٦) المرجم نفسه ص (٢٢) رقم (٥٤) اقبواعد وقتاوي، .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص (٢٦) رقم (١٣٨) اقبواعد وفتاري، .

<sup>(</sup>٨) فمجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (٢٦/٢٥\_ ٢٠١) .

<sup>(</sup>٩) اأسياء مولفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٧) رقم (١٦) اللفقه؛ .

<sup>(</sup>١٠) المرجع نفسه ص (٢٣ رقم (٧٣) فقراصد وقتارى؛ ١ وفي فالمقود الدرية؛ ص (٤٠) بلفظ : (قاعدة في وجرب العدل على كل أحد . . . ) .

٣٥٥ ـ الرسالة القبرصية (إلى ملك قبرص النصراني) ١٠٠٠ ـ

٣٥٦ ـ رسالة كتبها إلى أهل بغدادر).

٣٥٧ \_ رسالة كتبها إلى بيت الشيخ جاكير٣٠).

٣٥٨\_ رسالة كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مسافرن .

\*\*\* رسالة كتبها إلى الشِّيخ شمس الدين الدباهي = الرسالة المدنية .

\*\*\* رسالة كتبها إلى الشيخ نصر المنبجي = الرسالة المصرية = رسالة إلى نصر المنبجي .

٣٥٩ ـ رسالة كتبها إلى صاحب قبرص في مصالح تتعلق بالمسلمين(٥).

٣٦٠ ـ رسالة كتبها إلى القاضي السروجي الحنفي(٢) .

٣٦١ ـ رسالة الأهل تدمر ٧٠).

٣٦٢ ـ رسالة الأهل العراق(٨) .

٣٦٣ ـ رسالة لأهل قبرض(١) .

<sup>(</sup>۱) امجمع فتارى شيخ الإسلام؛ (۲۸/ ۲۰۱ ـ ۱۳۰) .

 <sup>(</sup>٢) والعقود الدرية؛ ص (٥٠) أو وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٣٠) رقم (٣) والرسائل؛

 <sup>(</sup>٣) دالعقود الدرية، ص (٥٠) ؛ دأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٣٠) رقم (٧) دالرسائل،

<sup>(</sup>٤) المقود الدريقه ص (٥٠) ، وتسمى بـ (العدوية) .

 <sup>(</sup>٥) دأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٣٠) رقم (٨) دالرسائل،

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه ص (٣٠) رقم (٥) «الرسائل» .

<sup>(</sup>٧) العقود الدرية، ص (٥٠) ، فهل هي التدمرية، أم رسالة أخرى ؟!

 <sup>(</sup>A) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٣٠) رقم (١٠) والرسائل؛

 <sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص (٢٥) رقم (١١٠) السواعد وفتاوى، وهي رسالة تتضمن قواعد ديشية أصولية بقدر ثلاثين ورقة .

٣٦٤ ـ الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى ١٠) .

٣٦٥ ـ الرسالة المصرية(١).

٣٦٦ ـ رسالة هل كان النبي ﷺ قبل الرسالة نبياً؟ وهل يسمى من صَحِبَه إذ داك صحابياً؟ (٣) .

٣٦٧ - رسالة هل كان النبي ﷺ قبل الوحي متعبداً بشرع من قبله من الأنبياء؟(٤).

٣٦٨ ـ رفع الملام عن الأثمة الأعلام(٠٠).

٣٦٩ ـ سؤال في معاوية بن أبي سفيان٠٠٠.

\*\*\* السبعينية = بغية المرتاد .

• ٣٧ ـ السماع والرقص(١) .

٣٧١ - سنة الجمعة (٨).

<sup>(</sup>۱) العقود الدرية ص (٥٠)؛ اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام عص (٣٠) رقم (١) الرسائل ؟ المحسوع فتاوى شيخ الإسلام (٦/ ٣٥١ ـ ٣٧٣) ، وتسمى أيضاً : الرسائة المدنية في الحقيقة والمجاز في العصفات ، وهي رسالة كتبها إلى شمس الدين الدباهي ، وطبعت بتحقيق : الوليد ابن عبدائر هن الفريان عام ١٤٠٨ هـ . نشرتها داو طبعة بالرياض ، وتقع في (٣٧) صفحة .

<sup>(</sup>٢) «العقود الدرية؛ ص(٢٦، ٥٠)؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص(٣٠) رقم (٢) «الرسائل».

<sup>(</sup>٣) (أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٣) رقم (٦٩) المواصد وفتاوي، .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص (٢٣) رقم (٧٠) اقبواعد وفتاري، .

<sup>(</sup>٥) «الأصلام العلية» ص (٢٦)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٦) رقم (١٤٤) «قواعد وفتاوى»، في مجلد لطيف، وفيه بلفظ: «دفع»، وهو تحريف؛ «اللهل على طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٠٤)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢/ ٢٣١ ـ ٢٩٣)؛ وطبعت بتحقيق: محمد حامد الفقى، نشرتها: مطبعة أنصار السنة المحملية بالقاهرة، عام ١٣٧٨ هـ.

<sup>(</sup>٦) طبع بتحقيق : د. صلاح الدين المنجد ، ص (١١ ـ ٤١) نشر دار الكتب الجديدة ببيروت عام ١٩٧٩ م .

<sup>(</sup>٧) امجموعة الرسائل الكبرى، (٢/ ٢٩٣ ـ ٣٣٠) وقم (١٣).

<sup>(</sup>٨) المجسموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١٨٨/٢٤ ـ ٢٠٣)؛ المجموعة الرسائل الكبرى، (١٨٣/٢) رقم (٩)؛ وطبعت بتخريج: أبي عبدالله سعد المزعل، نشر: عار الخلقاء للكتاب الإسلامي بالكويت .

٣٧٢ ـ السياسة الشرعية الإصلاح الراعي والرعية(١) .

٣٧٣ ـ شرح أول كتاب الغزنوي في أصول الدين(١) .

٣٧٤ ـ شرح أول المحصل للرازي(٢) .

٣٧٥ ـ شرح حـديث ابنُ مسعود في درم الهم(٤) .

٣٧٦ ـ شرح حديث أن ذر رضي الله عنه: اليَاعِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِى ١٥٠).

٣٧٧ ـ شرح حديث : وأُنْزِلَ الْفُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ ١٠١٠ .

٣٧٨ ـ شرح حديث : ﴿إِنَّا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ ١٨١٠ .

٣٧٩ ـ شرح حديث الأولياء : امَنْ عَادَىٰ لِي وَلِياً. . . ١١٨٠.

٣٨٠ شرح حديث : ﴿ لَهُذَا الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>۱) «العقود الدرية» ص (۳۵)؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» (۲۸ ۲۶۲ - ۳۹۷)؛ «اللَّيل على طبقات الحتابلة» (۲/ ٤٠٤) ؛ «مجموع قتارى شيخ الإسلام» (۲۸/ ۲۶۲ - ۳۹۷) .

 <sup>(</sup>۲) «العقبود الدرية» ص (۳۷)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۱۹) رقم (۱٤) «الأصول» ،
 وهو في مجلد لطيف .

 <sup>(</sup>٣) «العقبود المدرية» ص (٣٧)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٩) رقم (٩) «الأصول»؛
 «الذيل على طبقات الحنابلة» (٣/٣) ، والشرح يقع في مجلد .

<sup>(</sup>٤) االعقود اللرية؛ ص (٦٢) ، وهنو شرح قوله ﷺ : المَنا قَالَ عَبْدٌ أَصَابَهُ هَمَّ أَوْ حُوْدٌ : اللَّهُمَّ إِنَّى عَبْدُكَ وَابْنُ أَمْتِكَ . . . الحديث .

<sup>(</sup>٥) «العقود المدرية» ص (٦١) ؛ «مجموع فتارى شيخ الإسلام» (١٣٦/١٨ ـ ٢٠٩) ؛ «مجموعة الرسائل المنبرية» (٢/ ٢٠٩ ـ ٢٤٦) ، وطبسع الرسائل المنبرية» (٢/ ٤٠١ ـ ٢٤٦) ، وطبسع بتخريج وتصحيح: د. عبدالعلي عبدالحميد حامد ، نشر : الدار السلفية بالهند ١٤٠٧ هـ .

<sup>(</sup>٦) العقود الدرية؛ ص (٦٢).

 <sup>(</sup>٧) «المقود الدرية» ص (٦١) ؛ المجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١٨/ ٢٤٤ ـ ٣٨٥) .

<sup>(</sup>٨) االعقود الدرية؛ ص (٦٢).

<sup>(</sup>٩) العقود اللرية؛ ص (٦١)..

٣٨١ - شرح حسديث بَريرة وقول النبي ﷺ لعائشة: الشَّتَرِطِي لَـهُمُ

٣٨٢ ـ شرح حديث جبريل في الإيهان والإسلام ٢١٠ .

٣٨٣ ـ شرح حديث حكيم بن حزام: ﴿ أَسْلَمْتَ عَلْى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ ١٩٣ .

٣٨٤ ـ شرح حديث عمران المرفوع : ﴿ كَانَ اللَّهُ وَلَـمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلُهُ اللَّهُ وَلَـمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلُهُ اللَّهُ

٣٨٥ ـ شرح حديث : الفَحَج آدمُ مُوْسَىٰ ١٥٠ .

٣٨٦ ـ شرح حديث: ﴿ اللَّهُ مُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ . . ١٧١٠ .

٣٨٧ ـ شرح حديث معاذ وقول النبي ﷺ : ﴿ لَا تَدَعَـنَّ دُبُـرَ كُلِّ صَلاَةٍ ١٧٠٠.

٣٨٨ ـ شرح حديث النزول.(٨).

٣٨٩ ـ شرح حديث : ﴿ لَا يَرِثُ الْـمُسْلِمِ الكَافِر ١١٥٠ .

٣٩٠ ـ شرح حــلـيــث: ﴿ لَا يَزِنِي الزَّانِي حَيْنَ يَزِنِي وَهُو مُؤْمِنَ ١٠٠١.

٣٩١ ـ شرح حسديث : الآيُضْرَبُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدِّ مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ ١١٥٤.

<sup>(</sup>١) «العقود النرية» ص (٦٣).

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية؛ ص (٦٢)، في مجلد لطيف ، وهو غير كتاب الإيهان المتقدم .

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية؛ ص (٦٢) ؛ المجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١١/ ٧٠١ ـ ٧٠٢) .

<sup>(</sup>٤) ابجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (١٨/ ٢١٠ ـ ٢٤٣)؛ ابجموعة الرمسائل وللسائل؛ (٥/ ١٧١ \_ ١٩٥) رقم (٦) .

<sup>(</sup>٥) المقود الدرية؛ ص (٦٣) .

<sup>(</sup>٦) العقود الدرية؛ ص (٦٢).

<sup>(</sup>٧) (العقود النرية) ص (٦٣) .

<sup>(</sup>A) «العقود اللرية» ص (٦٢) ؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٥/ ٣٢١ ـ ٥٨٧) ، ونــشره المكتب الإسلامي ببيروت علمة مرات .

<sup>(</sup>٩) العقود النرية، ص (٦١).

<sup>(</sup>١١) المقود الدرية؛ ص (٦٢) .

<sup>(</sup>١١) «المقود الدرية» ص (٦٣).

٣٩٢ ـ شرح حديث : ﴿ أُوَمَا تُمَرَّدُتُ عَـنُ شَـيُّ وَا(١) .

٣٩٣ ـ شرح دعاء أي بكر رضي الله عنه(١) .

٣٩٤ ـ شرح رسالة ابن عبدوس في أصول الدين ٢٠٠٠ .

٣٩٥ ـ شرح العقيدة الأصفهانية(١) .

٣٩٦ \_ شرح العمدة(٥) .

٣٩٧ ـ شرح قـول عـلي رضي الله عنه : «لا يرجـونَّ عبد إلا ربَّه، ولا يخافنُّ إلا ذنبه ١٠١٠).

٣٩٨ ـ شرح كلام الشيخ عبد القادرس.

<sup>(</sup>۱) فجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (۱۲۹/۱۸ ـ ۱۳۵)، وهي رسالة في معنى تردّد الله تعالى في قبض روح عبده المؤمن عن قوله ﷺ فيها يروي عن ربه عز وجل : ورّمَا تَرَدّدُتُ عَنْ شَيِّ أَنّا فَاعِله تَرَدّدِي عَن قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي المومن يكُسرَهُ الموت وَأَكْسَرُهُ مُسَاءتَه،

<sup>(</sup>٢) المقود الدرية؛ ص (٦١)؛ «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٣٠) رقم (١٧) «الرسائل»، وهـ و شرح حديث الدعاء الذي علمه النبي الله الذي بكر الصديق رضي الله عنه: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسَى ظُلْمًا كَثِيرًا».

<sup>(</sup>٣) «العقود الدرية» ص (٤٦) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٤) رقم (٨٤) «قنواهد وقتاوى»، وهي قاعدة متضمنة لكلام الإمام أحمد في أصول الدين .

<sup>(</sup>٤) «المقود الدرية» ص (٣٧) ؛ «الأعلام العلية» ص (٢٤)؛ «الليل على طبقات المنابلة» (٢/ ٢٠٤) ، وفيها جيعاً باسم : «الأصبهانية ـ الأصبهاني» ؛ و «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٩) رقم (١٩) وقم (١٩) وقم (١٩) وقم (١٩) وقم الأصفهانية ـ الأصفهانية علية منتقلة نشرتها دار الكتب الحديثة .

<sup>(0)</sup> والعقود الدرية على (٣٧)؛ وأسياء مسؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٦) رقم (١٣٩) وقواعد وفتاوى ٤٠ والله على طبقات الحنابلة (٢٠) ٤ ، وهو كتباب في والفيقه في أربع مجلدات شرح فيه كتباب والعبدة المعوفي ابن قدامة المقدسي ، ولم يكمله ، وإنها شرح بعضه ، وهو قسم العبدادات (الطهارة والعبلاة والزكاة والعبوم والحج)، والموجود منه الجنوء الأول من أول المكتباب إلى نهاية باب الوضوء ، وقد حققه د. سعود بن صالح العطشان . والجنوء الرابع ويشتمل على كتاب العبيام وكتاب الحج ، وقد حقق كتاب الحج : د. صالح بن عمد الحسن في مجلدين نشرته مكتبة الحرمين بالرياض عام ١٤٠٩هـ .

<sup>(</sup>٦) «العقود الدرية» ص (٦٣) ؛ المجموع فتاوى شيخ الإسلام، (٨/ ١٦١ ـ ١٨٠) .

<sup>(</sup>٧) دالعقود الدرية؛ ص (٥٣).

- ٣٩٩ ـ شرح كلمات من فتوح الغيب(١).
- ٤٠٠ ـ شرح ما رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قبال : العب العبد صُهَيب لو لم يَخَفِ الله لم يعصه ١١١) .
  - \*\*\* شرح المحرر = تعليقة على كتاب المحرَّر في الفقه.
    - ٤٠١ ـ شرح مسائل من كتاب الأربعين للرازي ٢٠) .
  - ٤٠٢ ـ الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال والأشخاص(د) .
    - ٤٠٢ ـ شمول النصوص في الفرائض(٥) .
    - ٤٠٤ ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول على ١٠
      - ٤٠٥ \_ صحة مذهب أهل المدينة ٧٠ .
        - ٤٠٦ ـ الصعيدية ٨٠٠.
      - ٤٠٧ ـ صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم(ه) .

<sup>(</sup>١) دمجموع فتاوى شيخ الإسلام، (١٠/ ٤٥٥ ـ ٥٤٨) ؛ دجامع الرسائل، (٢/ ٧١ ـ ١٨٩) .

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية؛ ص (٦٣).

 <sup>(</sup>٣) العقود الدرية ص (٣٧)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٠) رقم (١٧) «الأصول»؛
 «الذيل على طبقات الحنابلة» (٣/ ٣٠٤)» والشرح في مجلدين شرح فيه بضعة عشر مسألة من الأربعين للرازي.

<sup>(</sup>٤) امجموعة الرسائل والمسائل؛ (١/ ١٠ ــ ٢٤) رقم (٢).

<sup>(</sup>٥) قأسهاء مولفات شيخ الإسلام، ص (٢٨) رقم (٤٢) قالفقه، .

<sup>(</sup>٦) وهو كتابنا هذا .

<sup>(</sup>٧) فجموع فتساوى شيسخ الإسلام، (٢٠/ ٢٩٤ ـ ٣٩٦)، وطبعت طبعة مستقبلة بعنوان: (صحة أصول أهل المدينة) ، بتعليق : زكريا على يوسف .

<sup>(</sup>A) «العقبود الدريمة» ص (٤٣)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢١) رقم (٣٥) «قسواهـد وفتاوي» ، وهي قاعلة تتعلق بالثنوية .

 <sup>(</sup>٩) «المقود الدرية» ص (٣٨) وتمام العنوان : (... والجمع بين النصوص في ذلك ، والكلام في منعة الحج ، والعمرة المكية، وما يتعلق بذلك ، وطواف الحائض) . أكثر من مجلدين .

- ٨٠٤ ـ الصفدية(١).
- ٩٠٩ ـ الطلاق الشلاث وما يترتب عليه(١).
- · ٤١٠ ـ الطلاق ومسائل الخلع وما يتعلق بذلك من الأحكام(r) .
  - ١١٤ ـ العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية(١) .
    - ٤١٢ \_ العبودية(٥).
- \*\*\* العدوية = رسالة كتبها إلى بيت الشيخ عدي بن مسافر .
- \*\*\* عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث = أجوية في العرش والعالم...
  - ١٢٤ ـ العقيدة الواسطية(١) .
  - ٤١٤ ـ الفتاوي الكبرى المصرية (٧٠ .
  - ٤١٥ ـ فتارى فقهية أخلاقية تصوفية(٨) .
- (١) كشاب الصفدية طبع بتحقيق : د. عمد رشاد سالم رحمه الله تعالى عام ١٣٩٦ هـ ، في مجلدين .
  - (۲) فشلوات البلاتين؛ (۱/ ۲۹۳ ـ ٤٤٣).
- (٣) له في ذلك شيء كشير ومصنفات عديدة بيسض الأصحاب من ذلك كثيراً ، وكثير منه لم يبيض .
   ومجموع ذلك نحو العشرين مجلداً . (العقود الدرية عن (٣٨) .
  - (٤) امجموعة الرسائل والمسائل (٥/ ٨١ ـ ٤٠١) رقم (٣) .
- (٥) والعقود الدرية، ص (٤٣) ؛ وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٩) رقم (١٢) والتفسيرة ؛ ومجموع فستاوى شيسخ الإسلام، (١٠/ ١٤٩ ـ ٢٣٣) ، ثم طبعت عدة مرات محققة منها طبعة بتحقيق : محمد حامد الفقى رحم الله بالقاهرة عام ١٣٦٦ هـ .
- (٦) المجموع قبتارى شيئ الإسلام، (٣/ ١٢٩ ـ ١٥٩)، ولها عدة طبعات مشروحة وهرَّجة منها طبعة بشرح: د. محمد خليل الهراس رحمه الله .
- (٧) العقود الدرية؛ ص (٣٨) ؛ الليل على طبقات الحنابلة؛ (٣/٢)؛ وطبعت في خسة أجزاء بمطبعة كردستان بمصر عام ١٣٢٦ هـ ، وسياها بعضهم : «الدرر المضيّة من فتاوى ابن تيمية»، وهي قطعة كبيرة من فتاويه الفرعية ، بوّبها على أبواب الفقه في مجلدات كثيرة .
  - (٨) دجموعة الرسائل والمسائل؛ (١/١٧٠ ٢٣٢) رقم (٩).

٤١٦ ـ فترى شيخ الإسلام في النصيرية والدروز(١).

٤١٧ ـ فتوى في القيام والألقاب(٢).

\*\*\* فتيا تتضمن صفات الكمال مما يستحقه الرب سبحانه = الأكملية .

\*\*\* الفتيا الحموية = الحموية الكبرى .

٤١٨ ـ فتيا في مسألة العلوm.

٤١٩ \_ فتيا في مسألة الغيبة()).

٤٢٠ ـ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان(ه) .

٤٢١ ـ الفرقان بين الحق والباطل(١).

٤٢٢ ـ الفرقان المبين بين الطلاق واليمين(١) .

(١) دمجموع فتاوى شيخ الإسلام، (٣٥/ ١٤٥- ١٦٢)؛ وذكرها ابن عبدالهادي في اللعقود الدرية، ص (٤٩) بلفظ : (قاعلة في النصيرية وحكمهم) .

- (۲) طبعت بتحقيق: د. صلاح اللين المنجد ضمن ملسلة ونصوص رسائل نصوص رقم (۳) ص (۷- ۱۹) نشرتها دار الكتب الجديدة ببيروت صام ۱۹۹۳ م. وطبعت أيضاً بتحقيق : الوليد بن عبدالرحمن الفريةان ، ونشرت في مجلة البحسوث الإسلامية ص (۲۸۷ ـ ۳۰۲) علد (۲۰) عام ۱٤۰۷ هـ . وأصلها في المجموع فتاوى شيخ الإسلام، (۱/ ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۷ ، ۲۲/ ۲۱۱) .
- (٣) ﴿أَسَهَاء مُؤْلِفَات شَيخ الإسلام؛ ص (٢٠) رقم (٧) ﴿ فَوَاعِد وَلِتَاوِي، وَهِي فِي نَحْو حُسَيْن ورقة.
  - (٤) امجموعة الرسائل والمسائل؛ (٥/ ١٠٥ ـ ١١٢) رقم (٤).
- (۵) «العقود الدریة» ص (۳۵)؛ «الأصلام العلیة» ص (۲٤)؛ «أسیاء مؤلفات شیخ الإسلام» ص
   (۲٤) رقم (۸۹) «قواصد وفتاوی» ؛ «الدیل علی طبقات الحتابلة» (۲۱٪ ٤٠٤) ؛ «مجموع فتاوی شیخ الإسلام» (۲۱/ ۱۵۲\_ ۲۰۱).
- (٦) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٣٠) رقسم (٢٠) «الرسائل» بلسفظ: (الفرقان بين الحق والبسطلان)؛ «الذيل على طبقات الحنابلة» (٤٠٤/١) ؛ «جموع فتاوى شيخ الإسلام» (١٣/ ٥ ١٧٩) ؛ «جموعة الرسائل الكبرى» (٢/ ٢ ١٧٧) .
- (٧) «الأعلام العلية» ص (٢٤)؛ وفي «العقود الدرية» ص (٣٢٤) بلفظ: (الفرق المبين . . . ) في نحو عشرين كراسة .

- ٤٢٣ \_ فصل في أن دين الأنبياء واحدد) .
- \*\*\* فصل في الدليل على فضل العرب = الدليل على فضل العرب.
  - ٤٢٤ ـ فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنها على غيرهمان، .
    - ٤٢٥ ـ فضائل القرآن،
      - ٤٢٦ ـ القادرية (٤).
- ٤٢٧ \_ قاعدة أهل السنة والجهاعة في الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة(ه).
- ٤٢٨ \_ قاعدة أهل السنة والجاعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجاعة(١).
  - \*\*\* قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي ﷺ = القرمانية .
  - \*\*\* قاعدة تتضمن صفات الكمال وما الضابط فيها = الأكملية .
  - ٤٢٩ ـ قـاعدة تتعلق برحمة الله في إرسال محمد ﷺ وأن إرساله أجلّ الشكر(٧) .
    - ٤٣٠ \_ قاعدة تتعلق بالزكاة(٨).

<sup>(</sup>١) اجامع الرسائل؛ (١/ ٢٨١ ـ ٢٨٤) رقم (١٥) .

<sup>(</sup>٢) ﴿جلاء العينين؛ للآلوسي صٰ (٦) ﴿

 <sup>(</sup>٣) «العقود الدرية» ص (٣٥)؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٨) رقم (٩٠) «التفسير»،
 ونيها بلفظ: (قاعدة في فضائل القرآن).

 <sup>(3)</sup> االعقبود الدوية، ص (٣٦) ؛ «أسماء مؤلفات شيمخ الإسلام؛ ص (٢٠) وقسم (١٣) «قواعد
وفتاوى» ، وهي في مسألة القرآن تحو عشر ووقات .

<sup>(</sup>٥) (عموع قتاوى شيخ الإسلام) (٢٧٨/٣ - ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٦) المجموعة الرسائل والمسائل؛ (١٩٧/٥ ـ ٢٠٦) رقم (٧) .

 <sup>(</sup>٧) «العقود الدرية» ص (٤٢)، وفيه بلفظ : (... وأن إرساله أجل النعم) ؛ قاسماء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٥) رقم (١١٣) قواعد وفتاوى،

<sup>(</sup>A) امجموع فتارى شيخ الإسلام! (۲۵/ ۵ ـ ٤٦).

- ٤٣١ ـ قـاعدة تتعلق بالصبر المحمود والمذموم(١) .
- \*\*\* قاعدة تتعلق بمسائل من التيمم والجمع بين الصلاتين = تيسير العبادات. . .
  - \*\*\* قاعدة حامعة في توحيد الله = قاعدة في توحيد الإلـهـية .
    - ٤٣٢ ـ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة(١).
    - ٤٣٢ ـ قاعدة جليلة فيها يتعلق بأحكام السفر والإقامةm. .
- \*\*\* قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة = قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة. . .
  - ٤٣٤ ـ قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات() .
- ٤٣٥ ـ قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيهان وعبادات أهل الشرك والنفاق(٥).
  - ٤٣٦ \_ القاعدة العظيمة في مسائل الصفات والأفعال(١).

<sup>(</sup>۱) «المقود الدرية» ص(٤٢)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص(٢٥) رقم (١١٢) «قواعد وفتاري».

<sup>(</sup>Y) (بجموع فستاوى شيخ الإسلام) (٢/١١ ـ ٣٦٨ )، وقد طُبعت محتقة عدة مرات، ومنها طبعة بتحقيق : د. ربيع بن هادي المدخلي، نشرته مكتبة لينة بدمنهور عام ١٤٠٩ هـ. وقد تميّزت طبعته بتصحيح خطأ كبير يمس العقيدة قد خفي على كل من حققه من قبل وهي قوله : «والرغبة إلى الله ورسوله» ، والصواب كما في إحملى المخطوطات التي وقف عليها د. المدخلي هو قوله : «والرغبة إلى الله وسواله» .

<sup>(</sup>٣) المجموعة الرسائل والمسائل، (٢/ ٢ ـ ١٠٠) كل الجزء الثاني .

<sup>(</sup>٤) (مجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١١/ ٣١١\_ ٣١٢) .

<sup>(</sup>٥) طبعت بتحقيق : سليهان الغصن ، ونشرتها دار العاصمة بالرياض عام ١٤١١ هـ ، وثقع في (١٥٥) صفحة تقريباً عن مخطوطة وحيدة .

<sup>(</sup>٦) «مجموع فتارى شيخ الإسلام» (٦/ ١٤٤ ـ ١٨٤) ، وهي قاعدة في الصفات من حيث قلمها ووجوريا وجوازها ومشقامها .

٤٣٧ \_ قاعدة على كلام ابن العريف في التصوف(١).

\*\*\* قاعدة في إبطال قول الفلاسفة أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد = إبطال قول الفلاسفة . . . .

٤٣٨ \_ قاعدة في إيطال المجردات(١) .

٤٣٩ \_ قاعدة في إثبات الرؤية والرد على نفاتها ١٠٠٠ .

· £ £ \_ قاعدة في إثبات كرامات الأولياء(؛) .

٤٤١ \_ قاعدة في الاجتهاد والتقليد(ه) .

٤٤٢ \_ قاعدة في الإجماع(١) .

٤٤٣ \_ قاعدة في الإحسان، .

٤٤٤ ـ قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة(٨).

٤٤٥ \_ قاعدة في أحوال الشيخ يونس الغيبي والشيخ أحمد بن الرفاعي(١).

<sup>(</sup>١) «العقود الدرية» ص (٤١).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْعَقُودِ الْدُرِيَّةُ ﴾ ص (٦٦) .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ص (٦٦) .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ص (٣٩)؛ السياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢١) رقم (٢٦) اقبواهد وفتاوى،، في عشرين ورقة .

<sup>(</sup>٥) فأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٨) رقم (٣٠) فالفقه؛ .

<sup>(</sup>٦) «العقود المدرية» ص (٤٤)؛ «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٦) رقم (١٣٧) «قواهد وفتاوي» .

<sup>(</sup>٧) العقود الدرية ص (٤٥) ..

<sup>(</sup>۸) امجموع فتاوی شیخ الإسلام؛ (۲۶/ ۲۳ ـ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٩) العقود الدرية؛ ص (٤٠) .

٤٤٦ \_ قاعدة في الإخلاص وتقديره بالعقل(١).

٤٤٧ \_ قاعدة في الإخلاص والتوكل(٢).

\*\*\* قاعدة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله ؟ = رسالة في استطاعة العبد. . .

٨٤٨ \_ قاعدة في الاستفتاحات في الصلاة ٢٠٠٠ .

٤٤٩ \_ قاعدة في الاستغفار وشرحه وأسراره() .

٥٠٠ \_ قاعدة في الاسم والمسمى(٥) .

٤٥١ \_ قاعدة في أسياء الله الحسني(١) .

٤٥٢ \_ قاعدة في اشتراط التسمية على الذبائح(٧) .

٤٥٣ \_ قاعدة في الأطعمة وما يحل منها وما يحرم وتحرير الكلام على الطيبات والخبائث ٨٠٠).

(١) المقود الدرية؛ ص (٤٠).

(٢) المرجع نفسه ص (٣٩)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٢) رقم (٣٩) «قبواعد وفتاوى»،
 في نحو خسين ورقة ، وفي ص (٢٥) رقم (١١٩) «قبواعد وفتاوى» ، بلفظ : (قاعدة في التوكل والإخلاص) ، في نحو أربعين ورقة .

(٣) «المقرد الدرية» ص (٤٩) ، وطبعت بعنوان : (قاعدة في أنواع الاستفتاحات في الصلاة وأنواع الأذكار مطلقاً)، بتعليق: عبد الصمد شرف الدين ، ونشرتها: الدار القيمة بالهند عام ١٣٨١هــ الأذكار مطلقاً)، بتعليق: عبد الصمد شرف الدين ، ونشرتها: الدار القيمة بالهند عام ١٣٨١هـ. ١٩٦٧

(٤) والعقود الدرية، ص(٤٠) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص(٢٢) رقم (٤٦) وقدواعد وفتاري. .

(٥) امجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (٦/ ١٨٥ ـ ٢١٢) .

(٦) اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٢) رقم (٤٤) اقبواعد وفتاوى، .

(٧) المقود اللرية، ص (٤٨)؛ اأساء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٨) رقم (٢٦) الفقه، بلفظ:
 (قاعدة في وجوب التسمية على اللبائح والصيد).

(٨) ﴿ الْمقود الدرية ﴾ ص (٤٨).

- ٤٥٤ \_ قاعدة في اقتراب (اقتران) الإيان بالاحتساب (بالإحسان)(١).
- ٤٥٥ \_ قاعدة في الاقتلصاص من الظالم بالدعاء وغيره ، وهل هو أفضل أم العفو؟(١).
  - ٤٥٦ \_ قاعدة في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟ (٣).
    - ٤٥٧ \_ قاعدة في أقسام القرآن(؛) .
      - ٤٥٨ \_ قاعدة في أمثال القرآن(٥).
    - ٤٥٩ \_ قاعدة في أمراض القلوب وشفائها(١) .
      - ٤٦٠ قاعدة في الأثبذة والمسكرات(v) .
    - ٤٦١ ـ قاعدة في الانغاس في العدو وهل بياح ؟ (٨) .
  - ٤٦٢ \_ قاعدة في أن أول ما يُحاسَب به العبد الصلاة(١) .
  - ٤٦٣ ـ قاعدة في أن الإيهان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة(١٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) «العقود المدرية» ص (٤٨) بلفظ: (قاعدة في اقتران الإيهان بالاحتساب) وفي حاشية الأصل: لعله: بالإحسان؛ و«أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٤) رقم (١٠٥) «قنواعد وفتاوى» بلفظ: (قاعدة في اقتراب الإيان بالاحتساب).

 <sup>(</sup>٢) «العسقود السنويسة» ص (٤٩) «أسسهاء مؤلفسات شيخ الإسلام» ص (٢٤) رقم (٩٣) «قواعد وقساوى» ، وهي في مجلد ، وذكرت في الأخير بلفظ : «المظالم» وهي تحريف .

<sup>(</sup>٣) ﴿ العقود الدرية؛ ص (٤٨) ،، واختار أنها الحيض .

<sup>(</sup>٤) «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (١٨) رقم (٩١) «التفسير».

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (١٨) رقم (٩٢) (التفسيرة .

<sup>(</sup>٦) فالعقود السدرية؛ ص (٤١) ؛ وفأسساء متولشات شيئخ الإمسلام؛ ص (٢٤) رقم (٩٩) فقنواعد وفشاوى؛ ، في تحو أوبعين ورقة ؛ فجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (١٠/ ٩١ ـ ١٤٨) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ الْعَقُودِ الْدُرِيَّةِ مِنْ (٤٧) ؛ و﴿ أَسَهَاءُ مَوْلَقَاتَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اللَّهِ (٢٩) رقم (٥١) ﴿ الْفَقَّهُ \* .

<sup>(</sup>٨) العقود الدرية؛ ص (٤٨) ٪

<sup>(</sup>٩) العقود الدرية، ص (٤٦) .

<sup>(</sup>١٠) العقود البدرية؛ ص (٣٩) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢١) رقسم (٢٥) فقواعد وفتاوي».

- ٤٦٤ \_ قاعدة في أن جماع الحسنات العدل ، وجماع السيئات الظلم ، ومراتب الذنوب في الدنيان.
  - ٤٦٥ \_ قاعدة في أن جميع أيهان المسلمين مكفرة(١) .
  - ٤٦٦ \_ قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر(١٠).
  - ٤٦٧ ـ قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أفضل من جنس ترك المنهي عنه(؛).
- ٤٦٨ ـ قاعدة في أن الحسنات تُعلّل بعلتين : جلب المنفعة ودفع المضرة ع والسيئات بالعكس(ه).
- ٤٦٩ ـ قاعدة في أن الحمد والذم والشواب والعقاب بالجهاد والجد ، وأنها إنها تتعلق بأفعال العباد لا بأنسابهم(١) .
  - · ٤٧ ـ قاعدة في أن خوارق العادات لا تدل على الولاية(v).
    - ٤٧١ ـ قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمتان</>

<sup>(</sup>۱) «العقود الدرية» ص (٤٤)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٦) رقم (١٣٢) «قواعد وفتاري» وفيها بلفظ: «جامع» بدلاً من «جام» .

<sup>(</sup>٢) في مجلد لطيف ، «العقود الدرية» ص (٣٧٤) .

<sup>(</sup>٣) المعقود الدرية ص (٤٤) 1 «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٦) رقم (١٣٦) «قبواعد وفتاوى» ، وفي الأخير بلفظ : (قاعدة في رجوع البدع إلى شعبة من شعب الفكر) ، وفيه : «الفكر» بدل «الكفر» وهو تحريف .

 <sup>(3) «</sup>العقبود الدرية» ص (٤٦) ؛ «أسباء مؤلفات شيخ الإسبلام» ص (٢٨) رقم (٢٧) «الفقه» ؛
 «جموع قتارى شيخ الإسلام» (٢٠/ ٨٥\_ ١٥٨) .

<sup>(</sup>٥) «العقود الدرية» ص (٤٤).

<sup>(</sup>٦) (العقود اللرية؛ ص (٤١) .

 <sup>(</sup>٧) العقود الدرية ص (٣٩)؛ اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢١) رقم (٢٧) اقواعد وفتاري».

<sup>(</sup>A) «العقود الدوية» ص (٤٠) ١٠أسياء مؤلفات شيخ الإسبلام» ص (٢٢) رقم (٤٧) «قواعد وقتاري.

- ٤٧٢ \_ قاعدة في أن الصلاة أول الأعيال(١) .
- ٤٧٣ \_ قاعدة في أن العامي هل يجب عليه تقليد مذهب معين أم لا؟(١) .
- ٤٧٤ \_ قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد قوله، .
- \*\*\* قـاعـدة في أن كل حمد وذم للمـقـالات والأفـمال لابد أن يكون بكتاب الله وسنة رسـوله على = رسـالة في أن كل حمد وذم . . . .
  - ٤٧٥ ـ قاعدة في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع فيه دليل على بطلان قوله: ١٠٠٠
    - ٤٧٦ \_ قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع النبي على ١٥٠).
      - ٤٧٧ \_ قاعدة في أن الله تعالى إنها خلق الخلق لعبادته ١٠٠٠ .
    - ٤٧٨ ـ قاعدة في أن ما كان داعياً إلى الفرقة والاختلاف يجب النهي عنه(٧).
- \*\*\* قاعدة في أن مبدأ العلم الإلهي عند النبي عند الرحي وعند أتباعه هو الرحي وعند أتباعه هو الإيهان = رسالة في أن مبدأ العلم . . .
- ٤٧٩ ـ قاصدة في أن خالفة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون إلا عن ظن واتباع هوى ٨٠٠.

<sup>(</sup>١) ﴿الْمَقُودِ الَّذِينَةِ ﴾ ص (٤٦)].

 <sup>(</sup>۲) «المقبود الدريسة» ص (۷۷) 1 «أسساء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲۸) رقم (٤٣) «الفقه »،
 بلفظ: (قاصدة في تقليد ملجب معين هل يجب عل العامى أم لا) ؟.

<sup>(</sup>٣) فالمقود الدرية؛ ص(٣٩)؛ وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص(٢١) رقم (٣٠) فقواعد وفتاوى،

<sup>(</sup>٤) العقبود الدريمة؛ ص (٣٩) ؛ «أسبهاء منولفات شيخ الإسبلام؛ ص (٢١) رقم (٣١) «قنواصند وقتاري» ، في نحو مثة ورقة .

 <sup>(</sup>a) فالمقرد الدرية، ص (٤٧) وأسراء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٨) رقم (٢٧) فالفقه.

 <sup>(</sup>٦) «العقبود الـدريـة» ص (٤٣) ؛ «أسياء مؤلفات شيئغ الإسلام» ص (٢٥) رقم (١٢١) «قواعد وفتارى» .

<sup>(</sup>٧) (العقود الدرية) ص (٥٩) .

<sup>(</sup>٨) «العقود الدرية» ص (٣٩)؛ «أمساء مؤلفات شينع الإسلام» ص (٢١) رقم (٣٤) «قواصد وفتاري»،

- \*\*\* قاعدة في أهل الصُّفَّة ومراتبهم وأحوالهم = جواب عن أهل الصُّفَّة .
- ٤٨ \_ قاعدة في الإيهان المقرون بالإحسان وفي الإحسان المقرون بالإسلام(١) .
  - ٤٨١ \_ قاعدة في الإيان والتوحيد وبيان ضلال من ضَلَّ في هذا الأصل(١).
- ٤٨٢ \_ قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما بينها وبين الطريقة الكلامية والطريقة الصوفية(٢).
  - ٤٨٣ \_ قاعدة في تارك الصلاة ، وتفصيل القول فيه(١) .
    - ٤٨٤ \_ قاعدة في تارك الطمأنينة(٥) .
    - ٨٥٥ \_ قاعدة في تبديل السيئات حسنات(١).
  - ٤٨٦ \_ قاعدة في تحريم الحشيشة وبيان حكم آكلها وماذا يجب عليه؟ ٧٠٠.
    - ٤٨٧ \_ قاعدة في تحريم السياع(٨).
    - ٨٨٨ \_ قاعدة في تحريم الشبابة ١٠).
  - ٨٩٩ \_ قـاعدة في تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من الأثار(١١) .
    - ٤٩ \_ قاعدة في تزكية النفوس(١١).

<sup>(</sup>١) ﴿الْعَقُودِ الْلَّرِيَةُ ا صَ (٤٨) .

<sup>(</sup>٢) المقود الدرية؛ ص (٤١)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٤) رقم (٩٨) «قواعد وفتاوي».

<sup>(</sup>٣) المقود الدرية؛ ص (٤٣)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٥) رقم (١٢٥) «قواعد وفتاوي».

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية؛ ص (٤٦) .

<sup>(</sup>٥) «المقود النرية» ص (٤٦) .

<sup>(</sup>٦) المقود الدرية، ص (٦٦) .

<sup>(</sup>٧) (العقود الدرية) ص (٦٧) .

 <sup>(</sup>A) اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٢) رقم (٤١) اقواعد وفتاوى، نحو عشرين ورقة؛ وذكر ابن عبدالهادي في اللمقود الدرية، ص (٤٠) بأن له قواعد وأجوبة في تحريم السياع أكثر من مجلدين
 (٩) العقيد الدرية، ص (٤٩) .

 <sup>(</sup>۱۰) دانمتود الدریة؛ ص (٤٩) .

<sup>(</sup>۱۱) «العقود الدرية» ص (۱۱) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲۱) رقم (۹۱) «قواصد وفتاوی»، نحو ثلاثين ورقة ؛ «جمعرع فتاوی شيخ الإسلام» (۱۲۰/۱۰۰ - ۲۱۹) . وطبعت بتحقيق أستاننا الدكتور محمد بن سعيد القحطاني حفظه الله في (۷۹) صفحة، نشرتها : دار المسلم بالرياض عام ۱۱۱۵هـ .

891 ـ قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجهادات وغيرها هل هو بلسان الحال أم لا عن...

٤٩٢ \_ قاعدة في التسبيخ والتحميد والتهليل(٢) .

٤٩٣ ـ قاعدة في تصويب المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم ٣٠) .

٤٩٤ \_ قاعدة في تطهير العبادات النفسَ من الفواحش والمنكرات() .

٤٩٥ ـ قاعدة في تعذيب المرء بذنب خيره(٥).

٤٩٦ ـ قاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط(١).

٤٩٧ ـ قاعدة في تعليل الأفعال: ٠٠٠ .

٤٩٨ ـ قاعدة في تفسير أول البقرة ٨٠٠).

٤٩٩ \_ قاعدة في تفضيل صالحي الناس على سائر الأجناس(١) .

<sup>(</sup>۱) المقود الدرية؛ ص (٤٣) ؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٦) رقم (١٢٧) «قواصد رفتاري» .

<sup>(</sup>٢) «العقبود الدرية» ص (٤٣) ؛ «أسياء منولفات شيخ الإسلام» ص (٢٥) رقم (١٢٠) «قنواعد وفتاوي» .

<sup>(</sup>٣) امجموع فتارى شيخ الإسلام، (١٩/٣٠٠\_٢٠٢١).

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية ص (٤٧) .

<sup>(</sup>٥) فالمقبود الدرية؛ ص (٤٤) ، وقيبه بلفظ: فالمريد؛ بدل فالمرء؛ ولملهبا عرفة ؛ وفأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٦) رقم (١٣٠) فقراعد وفتاوي؛

<sup>(</sup>٦) العقود الدرية؛ ص (٤٧) .

<sup>(</sup>٧) ﴿ العقود الدرية؛ ص (٤٩) .

<sup>(</sup>٨) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٨) رقم (٣) والتفسير.

<sup>(</sup>٩) المرجع نفسه ص (٢١) رقم (٣٢) فقوامد وفتاوي.

- ٥٠ ـ قاعدة في تفضيل مذهب أحمد وذكر محاسنه(١).
  - ٥٠١ ـ قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة ٢٠ .
- ٥٠٧ ـ قاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيهان حقيقة ٣٠ .
- ٥٠٣ \_ قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة والرد على من يقول : هي خلاف القياس(؛) .
  - ٥٠٤ ـ قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل(١٠) .
- \*\*\* قاعدة في تقليد مذهب معين = قاعدة في أن العامي هل يجب عليه تقليد مذهب معين . . .
  - ٥٠٥ ـ قاعدة في توحيد الإلهية وإخلاص العمل لوجه الله(١) .
- ٥٠٦ ـ قاعدة في توحد الملَّة وتعدَّد الشرائع وتنوَّعها وتوحَّد الدين الملَّي دون الشرعي(٧).

<sup>(</sup>١) «العقبود الدرية» ص (٤٥)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٨) رقم (٢١) «الفقه»، في عباد.

 <sup>(</sup>۲) «المقود الدرية» ص (٤٥)، وتسمى بـ «المالكية» ؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲۸)
 رقم (۲۸) «الفقه» ، نحو خسين ورقة .

<sup>(</sup>٣) قائمقود الدرية؛ ص (٣٢٤) .

<sup>(</sup>٤) االعقود الدرية، ص (٤٥) .

<sup>(</sup>٥) العقود الدرية؛ ص (٦٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع فتاوى شيخ الإسلام، (١/ ٢٠ ـ ٣٦) ؛ وطبعت بتحقيق : د. محمد السيد الجليند ، وقد تحيزت طبعته بوجود إضافات وضعول كاسلة كانت ساقطة ، فوقع تحقيق هذه الرسالة في (٥٠) صفحة، وقد وضع لها مقدمة ضافية ودراسة شافية في (١٤٥) صفحة، نشرتها : دار القبلة بجدة وسؤسسة علوم القرآن ببيروت ط (٣) عام ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م . ضمن سلسلة التراث السلفي وقم (٢) . بعنوان : (كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه فه عز وجل) .

<sup>(</sup>٧) وتجمدع فشارى شيسخ الإسلام؛ (١٠٦/١٩) ؛ وبجموعة الرمسائل المنبرية» (٣/ ١٢٨ \_ ١٦٨) . \_ 170) رقم (٨) .

- ٥٠٧ ـ قاعدة في توحيد الشهادة(١).
- ٨٠٥ \_ قاعدة في توريث ذوي الأرحام(١).
- \*\*\* قاعدة في التوكل والإخلاص = قاعدة في الإخلاص والتوكل.
  - ٩ ٥ ٥ ـ قاعدة في الجدّ مل يجبر البكر على النكاح؟ ٢٠٠) .
    - ١ ٥ \_ قاعدة في الجاعة والفرقة وسبب ذلك().
      - ١ ١ ٥ \_ قاعدة في الجمع بين الصلاتين(ه) .
  - ٥١٢ \_ قاعدة في الجمعة هل يشترط لها الاستيطان؟(١) .
    - ٥١٣ قاعدة في الجهاد والترغيب فيه ٧٠) .
      - ٥١٤ قاعدة في الجهر والبسملة ١٠٠٠ .
        - ١٥٥ \_ قاعدة في الحسبة (١٠).
- ٥١٦ ـ قاعدة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وما وقع في ذلك من التفريط(١١٠).

<sup>(</sup>١) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٥) رقم (١٢٢) وقدواعد وفتاوي؛ .

 <sup>(</sup>٢) العقود الدرية، ص (٩٥).

<sup>(</sup>٣) (العقود الدرية؛ ص (٥٨) ؛ (أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٩) رقم (٤٦) (الفقه،

<sup>(</sup>٤) امجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١/ ١٢ ـ ١٧).

<sup>(</sup>٥) «العقود المدرية» ص (٤٦)؛ وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٨) رقم (٣٨) والفقه».

<sup>(</sup>٦) العقود الدرية؛ ص (٥٧).

<sup>(</sup>٧) «العقود الملرية» ص (٤٧) ؛ وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٨) رقم (٣١) والفقه».

<sup>(</sup>٨) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٩) رقم (٤٧) والفقه، ولعلها والله أعلم: (قاعدة في الجهر بالبسملة).

<sup>(</sup>٩) المقود الدرية؛ ص (٤٧) ؛ اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٩) رقم (٥٣) الفقه؛ .

<sup>(</sup>١٠) العقود الدرية ص (٤٠)؛ وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٤) وقم (٩٦) وقواعد وقتاوى، في بضع وعشرين ورقة ، وتكررت في الأعير ص (٢٣) برقم (٢٦) بلفظ : (رسالة في حق الله وحق رسوله. . . ) .

١٧ ٥ \_ قاعدة في حلق الرأس هل يجوز في غير النسك؟ ١١).

٥١٨ ـ قاعدة في حلّ الدور ومسائل الجبر والمقابلة(١).

٥١٩ ـ قاعدة في الحيام والاغتسال(٢) .

• ٥٢ - قاعدة في خلّة إبراهيم عليه السلام وأنه الإمام المطلق(؛).

٥٢١ \_ قاعدة في الخلَّة والمحبة وأيها أفضل(ه) .

٥٢٢ \_ قاعدة في الخلطة والعزلة(١) .

٥٢٣ \_ قاعدة في الخلوات والفرق بين الخلوة الشرعية والبدعية () .

٥٢٤ \_ قاعدة في دم الشهيد ومداد العلماء(٨).

\*\*\* قاعدة في ذبائح أهل الكتاب = رسالة في ذبائح أهل الكتاب.

٥٢٥ ـ قاعدة في ذم الوسواس(١).

<sup>(</sup>١) العقود الدرية، ص (٥٧) ؛ اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٩) رقم (٤٤) اللفقه، .

<sup>(</sup>٢) (المقود الدرية) ص (٤٧) ؛ (أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٩) رقم (٥٥) (الفقه) .

<sup>(</sup>٣) (المقود اللرية؛ ص (٦٠) .

<sup>(</sup>٤) «العقود الدرية» ص (٤٢) ؛ تأسياء سؤلفات شيئع الإسلام» ص (٢٤) رقم (١٠١) «قواحد وفتاري» .

<sup>(</sup>٥) «العقود الدريقة ص (٤٠) ؛ «أسياء سؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٢) رقم (٤٨) «قواعسد وفتارى» ، في مجلد .

<sup>(</sup>٦) ٤ المقود الدرية، ص (٤٣).

 <sup>(</sup>۷) العقود الدرية ص (۳۹) وأسياء مؤلفات شيخ الإستلام ص (۲۱) رقم (۳۳) فقواعد وفتارئ.

 <sup>(</sup>A) «العقود الدرية) ص (٤٨)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٨) رقم (٢٥) «الضقه)، وهي
تتضمن أي الطافتين أفضل؟

<sup>(</sup>٩) والعقود الدريقة ص (٤٧) ؛ ﴿أَسِهَا مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٩) رقم (٥٠) والفقه .

٥٢٦ \_ قاعدة في ذوات الأسباب هل تصلَّى في وقت النهي ١٠٥) .

\*\*\* قاعدة في رجوع البدع إلى شعبة من شعب الكفر = قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة . . .

٥٢٧ \_ قاعدة في الرد على أهل الإتحادر).

٥٢٨ \_ قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنارس.

٥٢٩ ـ قاعدة في رسالة النبي ﷺ إلى الإنس والجن(١) .

٥٣٠ ـ قاعدة في الرضادة).

٥٣١ ـ قاعدة في زكاة مال الصنين،

٥٣٢ \_ قاعدة في الزهد والورع٠٠٠ .

٥٣٣ \_ قاعدة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر (٨) .

<sup>(</sup>١) «العقود الدرية» ص (٤٦).

<sup>(</sup>٢) العقبود الدرية على (٥٦) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٥) وقم (١٠٧) اقواعد وفتارى، ، في نحو مجلد لطيف .

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية؛ ص (٦٧) . .

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية عن (٤٤)؛ فأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٦) رقم (١٣٥) فقواعد وفتاوى .

<sup>(</sup>٥) «العقود الدرية؛ ص (٣٩) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢١) رقم (٢٩) «قواصد وفتاري» ، في مجلد لطيف

<sup>(</sup>٦) (المقود الدرية ٤٨) .

 <sup>(</sup>٧) «العقود الدرية» ص (٤١) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٤) وقم (٩٧) «قواعد
وفتاوی» ، في نحو ثلاثين ورقة ؛ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام» (١٠ / ٥٦٨ - ٦٢٤).

 <sup>(</sup>A) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٨) رقم (٣٧) «الفقه» ؛ وفي «المقود الدرية» ص (٤٦)
 بلفظ: (قواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر ، هل له حد ؟).

٥٣٤ \_ قاعدة في السُّخر وأسبابه وأحكامه(١).

٥٣٥ \_ قاصدة في السياحة والعزلة ، وفي الفقر والتصوف وهل هما اسيان مرعيان ؟(٢).

٥٣٦ \_ قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأمةرم.

٥٣٧ \_ قاعدة في شرح أسهاء الله الحسني(٤).

\*\*\* قاعدة في شرح رسالة «ابن عبدوس؛ = شرح رسالة «ابن عبدوس» .

٥٣٨ ـ قاعدة في الشكر لله وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية(٥).

٥٣٩ \_ قاعدة في الشكر والرضاري .

• ٥٤ \_ قاعدة في شمول النصوص للأحكام(٧).

٥٤١ ـ قـاعـدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإشارات(٨) .

٥٤٢ \_ قاعدة في الصير والشكر(١) .

\*\*\* قاعدة في الصفات والقدر = التدمرية = تحقيق الإثبات . . .

(١) المقود الدرية ص (٤٨).

(٢) دأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٦) رقم (١٢٨) فقواعد وفتاوى، .

 <sup>(</sup>٣) المقود الـنرية، ص (٤٤) ؛ اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٤) رقم (١٠٠) اقواعد وفتاري، .

<sup>(</sup>٤) المقبود النرية؛ ص (٤٠).

<sup>(</sup>٥) «العبقود الدريسة» ص (٤٢) ؟ «أسياء مؤلفات شيخ الإسبلام» ص (٢٥) رقم (١١٤) «قبواعد وفتاوي».

<sup>(</sup>٦) االعقود الدرية ا ص (٢٩) .

<sup>(</sup>٧) فالعقود الدرية ا ص (٤٥).

<sup>(</sup>A) «العقود اللرية» ص (٤٠) ؟ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٢) رقم (٤٠) «قواعـد وفتاري» ، نحو خمين ورقة .

<sup>(</sup>۹) «المقود الدرية» ص (۲۹) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲۱) رقم (۲۸) «قواعد وفتاري» ، نحو ستين ورقة .

- ٥٤٣ ـ قاعدة في الصفح الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل(١).
  - ٥٤٤ ـ قاعدة في الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة (٢) .
  - ٥٤٥ ـ قاعدة في ضهان البساتين هل يجوز أم لا؟(٣).
    - ٥٤٦ ـ قاعدة في طهارة بول ما يؤكل لحمه(١).
      - ٥٤٧ \_ قاعدة في العدم واستطاعته(ه).
      - ٥٤٨ ـ قـاعـدة في العقود اللازمة والجائزة(١).
        - ٥٤٩ \_ قاعدة في العلم المحكم(٧).
        - ٥٥ \_ قاعدة في العلم والحلم(٨).
- ١٥٥١ قاعدة في العلوم والاصتقادات والأحكام والكلمات والمحبة والإرادات،،

<sup>(</sup>۱) المقود المدرية عص (٤٢) ؛ السياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٤) رقم (١٠٤) وقواعد وفتاوى، ؛ المجموعة الرسائل والمسائل والمسائل والمسائل (٢/١- ١٧٧) ؛ المجموعة الرسائل والمسائل (٢/١- ١٧٧) ؛ (٢/١- ١٩) رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) ﴿الْمُقُودُ الْدُرِيَّةُ ﴿ صُ (٦٠).

<sup>(</sup>٣) قالمقود الدرية؛ ص (٤٨).

 <sup>(</sup>٤) «العقود الدرية» ص (٤٧) ؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٨) رقم (٢٣) «الفقه» ، نحو سبمين ورقة من ثلاثين حُبجة .

<sup>(</sup>٥) «العقبود الدرية» ص (٤٠).

<sup>(</sup>٦) فالمقود الدرية؛ ص (٤٩)،

 <sup>(</sup>٧) المقود الندية عن (٤٠) ؛ السياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٢) رقم (٤٩) اقتواصد وفتارئ، ، في عبلد .

<sup>(</sup>A) «العقود الدرية» ص (٤١) ؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٤) رقم (٩٢) «قواعد وفتاوى» ، في نحو عشرين ورقة .

<sup>(</sup>٩) هجموع قتارى شيخ الإسلامة (١١٩/١٢٩ ــ ١٥٤).

- ٥٥٢ \_ قاعدة في العُمر المكية وهل الأفضل للمجاور وأهل مكة الاعتبار أو الطواف؟(١) .
  - ٥٥٣ \_ قـاعدة في العَيْنة والتورُّق ونحوهما من البيعات().
- ٥٥٤ ـ قاعدة في الفاتحة وفي الأسهاء التي فيها وفي قوله تعالى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن﴾(٣) .
  - ٥٥٥ \_ قاعدة في الفتوة الإصلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام الشرعية(١).
- \*\*\* قاعدة في فضائل الأئمة الأربعة وما امتاز به كل إمام من الفضيلة = رسالة في فضائل الأئمة الأربعة...
  - ٥٥٦ ـ قاعدة في فضائل عشر ذي الحجة(٥).
  - \*\*\* قاعدة في فضائل القرآن = فضائل القرآن.
- \*\*\* قاعدة في فضل السلف على الخلف في العلم= رسالة في فضل السلف. . .
  - ٥٥٧ \_ قاعدة في فضل معاوية(١).
  - ٥٥٨ ـ قاعدة في الفقراء والصوفية أيهم أفضل؟(٧) .

<sup>(</sup>١) اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٧٥) رقم (١١٦) اقسواعد وفتاوي؛ ، نحو أربعين ورقة .

<sup>(</sup>٢) «المقود الدرية» ص (٥٨) .

<sup>(</sup>٣) «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٨) رقم (٢) «التفسير».

<sup>(</sup>٤) «المقود الدرية؛ ص (٤٧)؛ امجموع فتارى شيخ الإسلام، (١١/ ٨٢ ـ ١٠٢) .

<sup>(</sup>٥) المقود الدريسة؛ ص (٤٤) ؛ (أسماء سؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٦) وقم (١٣٤) (قواصد وقتاوي) ، وقد ذكر فيها نحو عشرين فضيلة .

<sup>(</sup>٦) «العقود الدرية» ص (٥٤) .

<sup>(</sup>۷) «العضود الدرية» ص (۳۹) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲۱) رقم (۳۱) «قواعد وفتاوی» ؛ «جموع فتاوی شيخ الإسلام» (۱۱/۵–۲۶) .

٥٥٩ \_ قاعدة في الفقير الصابر والغني الشاكر أيها أفضل؟(١) .

٥٦٠ \_ قاعدة في الفناء والأصطلام(١) .

٥٦١ ــ قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام : مجوسية ومشركية وإبليسية ٢٠) .

٥٦٢ \_ قاعدة في القرآن وكلام الله(٤).

٥٦٣ \_ قاعدة في القراءة خلف الإمام(ه).

078 \_ قاعدة في القضايا الوهمية(١).

070 \_ قاعدة في قوله تعالى: ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٢٣] وقول النبي ﷺ : ﴿ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُم الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ ٢٧٠.

٥٦٦ \_ قاعدة في قوله ﷺ : السَّتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ١٨١ .

٥٦٧ \_ قاعدة في قوله على: ﴿ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَة ١١٠١.

<sup>(</sup>١) فالعقود الدرية؛ ص (٣٩) ؛ (مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (١١٩/١١\_١٣٢).

<sup>(</sup>۲) «العقود الدرية» ص (٤١)؛ «أسياء سؤلفات شيخ الإسلام» ص (۲٤) رقم (٩١) «قواعد وفتاوى»، في نحو ثلاثين ورقة .

<sup>(</sup>٣) «المقرد الدرية» ص (٤٣)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٥) رقم (١٢٤) «قراعد وفتاوى»؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢٠/٧٣٠ ٣٤٣) بلفظ: (رسالة في الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية)

<sup>(</sup>٤) المجموع قتارى شيخ الإسلام، (١١/٦-٢٦).

<sup>(</sup>۵) «المقبود المدريمة» ص (۵۸) ؛ «أسهاء مؤلفيات شيخ الإسبلام» ص (۲۹) رقم (۸۸) «الفقه» ؛ «مجموع فتاري شيخ الإسلام» (۲۳/ ۲۲۵ ـ ۳۰۸) ؛ «الفتاري الكبري» (۲/ ۱۲۸ ـ ۱۷۸) .

<sup>(</sup>٦) «العقود الدرية» ص (٤٣) ؛ «أسياء مؤلفات شبيخ الإسلام» ص (٢١) رقم (٢١) «قواعد وفتاوي» .

<sup>(</sup>٧) «المقرد الدرية» ص (٥٣)

<sup>(</sup>٨) (المقرد الدرية) ص (٥٨) ؟ ﴿ أَسَاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٩) رقم (٥٢) (الفقه) .

 <sup>(</sup>٩) «العقود الدرية» ص (٤٤) ؟ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٢) رقم (٤٥) «قواعد
وفتاوي».

٥٦٨ \_ قاعدة في قوله ﷺ: قمن بكر وابتكر وغسَّل واغتسلَ ١١٥.

٥٦٩ \_ قاعدة في الكلام(١) .

· ٥٧ \_ قاعدة في كلام ابن الشريف في التصوف(r) .

٥٧١ \_ قاعدة في كلام الجنيد لما سُئل عن التوحيد فقال: [إفراد الحدوث عن القدم»(٤).

٥٧٢ \_ قاعدة في الكلام على العدده).

\*\*\* قاعدة في الكلام على قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ . . . ﴾ الآية = العبودية .

٥٧٣ \_ قاعدة في الكلام على والمرشدة، التي ألفها ابن تومرت(١).

٥٧٤ \_ قاعدة في الكلام على المكن(٧).

٥٧٥ \_ قاعدة في الكليات(٨) .

(١) «المقود الدرية» ص (٥٨) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٩) رقم (٤٩) «الفقه» ، بلفظ : (قاعدة فيمن بكتّر وابتكر وغسل واغتسل) .

(٢) (العقود الدرية) ص (٤٦) .

(٣) اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص(٢٤) رقم (٩٥) اقسواعد وفتاوى،، في كراسة .

(٤) العقود الدرية عن (٤٢)؛ «أسله مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٥) رقم (١١٨) «قواعد
وفتاري».

(۵) العقود الدرية؛ ص (٤٩).

(٢) «العقود الدريمة» ص (٤٢)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٥) رقم (١١٧) اقواعد وفتاوى، ؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢١/ ٤٧٦ ـ ٤٩٢) ، وهي غير الرمسالة التي تقدمت بعنوان : «أجوبة تتعلق بالمرشدة . . . » .

(٧) دالمقود الدرية، ص (٤٩).

(A) المعقود الدرية؛ ص (٤١)؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٤) رقم (٨٦) «قواعد رفتاوي» ، في مجلد لطيف .

٥٧٦ \_ قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها(١).

٥٧٧ \_ قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب وغيرهم (٢) .

٥٧٨ \_ قاعدة في لعب الشطرنج وأنه حرام٣) .

٥٧٩ \_ قاعدة في لفظ : «الجسم» واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم(٤).

٥٨٠ \_ قاعدة في لفظ الحقيقة والمجازره) .

٥٨١ \_ قاعدة في المائعات والميتة اذا وقعت فيهارى.

٥٨٧ \_ قاعدة في المتشابهات(٧).

٥٨٣ \_ قاعدة في المحبة (٨).

٨٤٥ \_ قاعدة في محبة الله للعبد ١٠٠٠.

٥٨٥ \_ قناعدة في المخطئء في الاجتهاد هل يأثم ؟ وهل المصيب واحد؟(١٠) .

<sup>(</sup>١) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٨) رقم (٤١) والفقه، ، في مجلد .

<sup>(</sup>٢) «العقبود الدرية» ص (٤٣) ؛ «أسياء سؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢١) رقم (٣٤) «قبواعد وفتارى» ؛ «مجموعة الرسائل والمسائل» (١/١٤٧ ـ ١٦٠) رقسم (٦) وفيها بلفظ : (لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة) .

<sup>(</sup>٣) والمقود الدرية؛ ص (٤٦) ؛ وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٨) رقم (٣٥) والفقه؛ .

<sup>(</sup>٤) دالعقود الدرية؛ ص (٦٦).

<sup>(</sup>٥) المقدود الدرية على (٤٦)؛ وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٧) رقم (٦) والفقه ، في نحو ثهانين ورقة ، وتمام العنوان : (قاصدة في لفظ الحقيقة والمجاز ، وفي العام اذا خص هل يكون حقيقة أو مجازاً ؟ والبحث مع السيف الأمدي في ذلك) .

 <sup>(</sup>٦) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٧) رقم (١٩) والفقه؛ ، في نحو عشرين ورقة .

<sup>(</sup>٧) والمقود الدرية) ص (٦٦) .

<sup>(</sup>٨) فجامع الرسائل؛ (٢/ ١٩٠ أ.. ٤٠١) رقم (٣) .

<sup>(</sup>٩) المقرد الدرية؛ ص (٣٩) بعنوان : قاعدة كبيرة في عبة العبد لله وعبة الله للعبد؛ ؛ قاسماء مولفات شيخ الإسلام، ص (٢١) رقم (٣٧) قراعد ولتارى؛ ، في مجلد لطيف .

<sup>(</sup>١٠) «أسياء مولفات شيخ الإسلام» ص (٢٨) رقم (٣٢) «الفقه»؛ وذكرها ابن عبدالهادي في «المقود الدرية» ص (٤٥) بلفظ: (قواعد في المجتهد في الشريعة هل يأثم إذا أخطأ الحق ؟ ومل المصيب واحد ؟) ، في أكثر من مجلد .

٥٨٦ \_ قاعدة في المسألة السريجية(١).

٥٨٧ \_ قاعدة في المسح على الخفين وهل يجوز على المقطوع؟(١) .

٥٨٨ ـ قاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل؟(٣) .

٥٨٩ \_ قاعدة في معاهدة الكفار المطلقة والمقيدة(١) .

٥٩٠ ـ قاعدة في المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها(ه) .

٥٩١ ـ قاعدة في مفطرات الصائم(١).

٥٩٢ ـ قاعدة في مقدار الكفارة في اليمين،٠٠٠ .

٥٩٣ ـ قاعدة في المقربين هل يسألهم منكر ونكير؟ (٨).

٩٤٥ \_ قاعدة في مواقيت الصلاة،١٠).

\*\*\* قاعدة في النصيرية وحكمهم = فتوى شيخ الإسلام في النصيرية . . .

٥٩٥ \_ قاعدة في نواقض الوضوود٠٠٠.

<sup>(</sup>١) «العقود الدرية؛ ص (٤٧) ؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٩) رقم (٥٤) «الفقه» .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْمُقْرِدِ الْدِرِيَّةِ ﴿ صُ (٧٥) .

 <sup>(</sup>٣) والعقود الدرية عن (٤٤) ؛ اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام عن (٢٦) رقم (١٢٩) وقواعد وفتاوي .

<sup>(</sup>٤) «العقود الدرية» ص (٤٧)؛ ﴿ أَسَهَاء مَوْلَفَاتَ شَيْحُ الْإِسَلَامِ» ص (٢٨) رقم (٢٤) ﴿ الْفَقَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) دمجموع فتارى شيخ الإسلام، (٢١١/١١) ٢٦٢)؛ لمجموعة الرسافل والمسافل، (٥/٢\_٣٦) ومجموعة الرسافل والمسافل، (٥/٢\_٣٦) رقم (١) .

<sup>(</sup>٦) االعقود الدرية؛ ص (٤٧) ؛ اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٨) رقم (٣٦) اللفقه؛ ، ولعلها هي المتقدمة باسم : (حقيقة الصيام) .

<sup>(</sup>٧) والعقود اللرية، ص (٤٦)؛ وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٧) رقم (٥) والفقه، .

<sup>(</sup>٨) (العقود الدرية) ص (٤٢) .

<sup>(</sup>٩) االعقود اللدية، ص (٢٦)؛ اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٨) رقم (٤٠) الفقه.

<sup>(</sup>١٠) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٨) رقم (٢٩) والفقه».

- ٥٩٦ ـ قـاعـدة في وجوب الاعتصام بالرسالة وأن كل خير في العالم فأصله متابعة الرسل وكلّ شر فمن مخالفتهم إما جهلاً أو عمداً().
- \*\*\* قاعدة في وجوب التسمية على الذبائح والصيد = قاعدة في اشتراط التسمية...
- ٩٧ قاعدة في وجوب تقديم عجبة الله تعالى ورسوله على النفس والمال والأهل(٢).
- \*\*\* قاعدة في وجوب العدل على كل أحد لكل أحد في كل حال = رسالة في وجوب العدل . . .
  - ٩٩٨ \_ قاعدة في وجوب نصيحة أولى الأمر والدعاء لهم(١١).
    - ٥٩٩ ـ قاعدة في وصية للجان الأبنه(١).
    - • ٦ قاعدة فيها أحدثه الفقراء المجردون(ه).
- ١٠١ قساعدة فيها شرعه الله بلفظ العموم وهسل يكون مشروعاً بلفظ العموم وهسل يكون مشروعاً بلفظ الخصوص ١٠١٠.
  - ٢٠٢ \_ قاعدة فيها لكل أمة من الخصائص ، وخصائص هذه الأمة(٧) .

<sup>(</sup>١) ﴿ العقود الدرية ع ص (٤٩) ﴾ امجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١٠٩ - ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) والعقود الدرية؛ ص (٦٦) .

<sup>(</sup>٣) ﴿ الْعَقُودِ الْدَرِيَّةِ ﴾ ص (٤٠) .

<sup>(</sup>٤) «المقود النرية» ص (٤٣)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٥) رقم (١٣٦) «قواعد وفتاري» .

<sup>(</sup>٥) «العقود الدرية» ص (٤٣) ..

<sup>(</sup>٦) «العسقود المدرية» ص (٧٤) بلفظ: «قباعدة فيها شرعه الله تعبالى بوصف العموم والإطلاق ، هل يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد؟» ؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٨) رقم (٣٤) د الفقه» .

<sup>(</sup>٧) «العقــود الدرية» ص (٤١)؛ «أسياء سؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٤) رقم (٨٥) «قواعد وفتارى» .

- ٦٠٣ .. قاعدة فيها يتعلق بالوسيلة بالنبي ﷺ والقيام بحقوقه الواجبة على أمته وعلى جميع الأمم(١).
  - ٢٠٤ ـ قاعدة فيها يتناهى وما لا يتناهى(١) .
  - ٦٠٥ \_ قاعدة فيها يحل ويحرم بالنسب والصهر والرضاع، .
    - ٦٠٦ ـ قاعدة فيها يحل ويحرم من الأطعمة(؛) .
      - ٣٠٧ .. قباعدة فيها يشترط له الطهارة(٥) .
    - ٢٠٨ \_ قاعدة فيها يظن من تعارض النص والإجماع(١).
      - ٢٠٩ ـ قاعدة فيمن امتحن في الله وصبر(٧).
- \*\*\* قاعدة فيمن بَكّر وابتكر وغسل واغتسل = قاعدة في قوله ﷺ : «من بكّر وابتكر ...» .
  - ٠ ٦١٠ \_ قاعدة كبيرة في أصول الفقه (n).

<sup>(</sup>۱) العقود الدرية؛ ص (٤٢) وفيه زيادة : ٠... في كل زمان ومكان ، وبيان خصائصه التي استار بها على جميع العالمين ، وبيان فضل أمته على جميع الأمم، ؛ «أسهاء مؤلفات شبخ الإسلام، ص (٢٥) رقم (١١١) اقواعد وفتاوى، .

 <sup>(</sup>۲) العقود الدرية؛ ص (٤٣) ١٤ أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (۲۱) رقم (۲۲) فقواهد وفتاوي؛

<sup>(</sup>٣) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٩) رقم (٤٥) اللفقه! .

<sup>(</sup>٤) اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٨) رقم (٣٣) الفقهه .

<sup>(</sup>٥) وأسهاء مولفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٨) رقم (٣٩) والفقه؛ .

<sup>(</sup>٦) «العقود السدرية» ص (٤٤) ؛ «أسساء مؤلفات شيخ الإسسلام» ص (٢٦) وقم (١٤٥) «قواصد وفتاوي».

<sup>(</sup>٧) «العقود الدرية» ص (٤٢) ؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإمسلام» ص (٢٤) رقم (٢٠١) «قواعد وفتارى» .

<sup>(</sup>٨) االعقود الدرية؛ ص (٤٤) .

- \*\*\* قاعدة كبيرة في عبَّة العبد لله وعبة الله للعبد = قاعدة في عبة الله للعبد .
  - ٦١١ ـ القاعدة المراكشية(١).
  - ٦١٢ \_ قاعدة نافعة في صفة الكلام(١) .
  - ٦١٣ ـ قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام(٣).
- ٦١٤ ـ قاعدة وأجوبة في النجوم ، هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة ؟ وفي
   الكسوف هل يقبل قول المنجمين فيه ؟ وفي رؤية الهلال ونحو ذلك (؛) .
  - \*\*\* قاعدتان في قرب الرب من عابديه وداعيه = رسالة في قرب الرب . . .
    - ٦١٥ ـ القرمانية(٥) .
    - ٦١٦ ـ القواعد الخمس(١).
- ٦١٧ ـ قـواعـد فقهية في مسائل من النذور والأيمـان ونكاح الشغار وما يستقر به المهر ونحو ذلك.».
- \*\*\* قواعد في إثبات المعاد والرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية = إثبات المعاد والرد على ابن سينا . . .

<sup>(</sup>۱) بتحقیق : د. ناصر بن سمد الرشید و د. رضا بن نعسان معطی ، نشر : دار طببة بالریاض ، وتقع فی (۷۹) صفحة .

<sup>(</sup>٢) دمجموعة الرسائل المنيرية، (٢/ ٥٠ ـ ٨٣) رقم (٢) .

<sup>(</sup>٣) االعقود الدرية؛ ص (٤٠) . . .

<sup>(</sup>٤) فالعقود الدرية؛ ص (٤٨) إ.

<sup>(</sup>٥) والمقود الدرية؛ ص (٤٩)، وهي قاصلة تتضمن ذكر ملابس النبي ﷺ وسلاحه ودوابه .

<sup>(</sup>٦) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٥) رقم (١٢٣) وقبواعد وفتاوي، .

<sup>(</sup>٧) ﴿ الْعَقُودِ الدَّرِيةَ عَمَى (٤٤) أَ، فَي مِملًا .

71۸ \_ قواصد في الاجتهاد والتقليد وفي الأسهاء التي علَّق عليها الشارع بها الأحكام(١).

٦١٩ \_ قبواعد في تطبهر الأرض بالشمس والريح (١).

• ٦٢ \_ قواعد في خلافة الصديق(٢).

٦٢١ ــ قــواعد في رجوع المغرور على مَنْ غَــرُّه(١) .

٦٢٢ \_ قواعد في سباق الخيل ورمي النشاب(٥).

٦٢٣ ـ قـواعد في السنة والبدعة وفي أن كل بدعة ضلالة، .

٦٢٤ ـ قواعد في الشهادتين(٧) .

٦٢٥ \_ قـواعـد في الكنائس وأحكامـها وما يجوز هدمه منها وإبقاؤه منها وما يجب عدمه، وأجربة تتعلق بذلك، .

٦٢٦ ـ قـواصـد في المائعـات والمياه وأحكامها وفي الميتة إذا وقعـت في المائعـات والكلام على حـديث القلتـين وما يتعلق بذلك(١) .

<sup>(</sup>١) ﴿ العقود الدرية ٤ ص (٤٥) ، في مجلد .

 <sup>(</sup>٢) «العقبود الدريسة» ص (٥٧) بلفظ: «قواعد في الاستجار وفي الأرض هل تطهر بالشمس والريح؟ ٤٤ دأسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٧) رقم (١٧) «الفقه».

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية، ص (٤٠) بلفظ: (قواعد وأجوية ...) ؛ اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٢) رقم (٥٠) وقواعد وفتاوى، ، في مجلد،

<sup>(</sup>٤) «العقود الدرية» ص (٤٦) ؛ وفيه زيادة : (... وفي استقسرار الفسيان ، وفي بيع الغرر ، والشرط في البيع والنكاح ، وغير ذلك) ؛ «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٧٧) رقم (١) المقده »، في نحو مجلد .

<sup>(</sup>٥) العقود الدرية؛ ص (٥٩).

 <sup>(</sup>٦) «العقود الدرية» ص (٤٤)، بلفظ: (قواعد في الكلام على السنة والبدعة وأن كل بدعة ضلالة)؛
 «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٧) رقم (٢) «الفقه» .

<sup>(</sup>٧) العقود الدرية؛ ص (٤٢) .

<sup>(</sup>٨) المقرد الدرية، ص (٤٦) ، في نحر مجلدين .

<sup>(</sup>٩) العقرد الدرية؛ ص (٤٥) .

\*\*\* قراعد في المجتهد في الشريعة هل يأثم إذا أخطأ الحق ؟ وهل المصيب واحد؟ = قاعدة في المخطىء في الاجتهاد هل يأثم؟ وهل المصيب واحد؟.

٦٢٧ \_ قواعد في المحرمات في النكاح(١) .

٦٢٨ \_ قنواعد في مسائل من النذور والضهان (١).

٦٢٩ ـ قمواعد في المغالبات وما يحل من الرهن وهل يفتقر إلى محلل؟ (٣).

١٣٠ \_ قواعد في النهي هل يقتضي فساد المنهي عنه؟(١).

١٣١ \_ قبواعد في نواقض الوضوء(٥) .

١٣٢ \_ قىواعد في الوقف وشروط الوقف وفي إبداله بأجود منه وفي بيعه عند عدر الانتفاع(١).

\*\*\* قـواعد كثيرة في السِفر الذي يجوز فيه القصر والفطر= قاعدة في السفر. . .

٦٣٣ ـ قواعد وأجوبة في الإيهان هل يزيد وينقص؟(٧) .

\*\*\* قواعد وأجوبة في تحريم السياع = تحريم السياع .

٦٣٤ \_ قــواعـد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية<٨٠ .

<sup>(</sup>١) «العقود الدرية» ص (٥٧)

<sup>(</sup>٢) وأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٧) رقم (١٨) والفقه، .

<sup>(</sup>٣) ﴿ العقرد الدرية ع ص (٤٥) ، في مجلد .

<sup>(</sup>٤) «العقود الدرية» من (٤٨). .

<sup>(</sup>٥) «العقود الدرية» ص (٥٧) .

 <sup>(</sup>٦) «المــقود الـدرية» ص (٤٥) ، ونسيسه لفـظ : ٠٠٠ وشروط الواقـفـين ومـا يعتبر منها ٠٠٠٠؛
 «أسياء مولفات شيخ الإسلام» ص (٧٧) وقم (٢٠) «الفقه» ، في أكثر من مجلد .

<sup>(</sup>٧) (المقود الدرية) ص (٥٥) أ في نحو مجلد .

<sup>(</sup>٨) العقود النرية؛ ص (٤٧):.

\*\*\* قواعد وأجربة في خلافة أبي بكر الصديق = قواعد في خلافة الصديق .

٦٣٥ \_ قواعد وأجوبة في عصمة الأنبياء(١) .

٦٣٦ \_ قـواعد وأجوبة في النيّـة في الصلاة(١) .

\*\*\* كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى العارف بالله الشيخ نصر المنبجي = رسالة إلى نصر المنبحي.

٦٣٧ \_ كتاب الشيخ إلى أقاربه بدمشق(١) .

٦٣٨ \_ كتاب الشيخ إلى والدته() .

٦٣٩ \_ كتاب في أمر الكنائس(٥) .

\*\*\* كـتاب في توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا = توحيد الفلاسفة . . . .

• ٦٤ - كتاب في الرد على بعض قضاة الشافعية ١٠) .

٦٤١ ـ [كتاب في محنته في مصر] : المحنة المصرية(٧).

٦٤٢ ـ. كتاب في الوسيلة(٨) .

 <sup>(</sup>١) «العقود الدرية» ص (٤٠).

<sup>(</sup>٢) قالعقود الدرية؛ ص (٥٩).

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية؛ ص (٢٨٤) .

<sup>(</sup>٤) العقود الدرية؛ ص (٢٥٧) .

<sup>(</sup>٥) اللعقود الدرية؛ ص (٢٨٥) ، وهو في عدة كراريس .

<sup>(</sup>٦) العقود الدرية؛ ص (٣٦١) ، وهو كتاب حافل كبير .

 <sup>(</sup>٧) المعقود الدرية، ص (٣٦) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٠) رقم (١٩) «الأصول» ؛
 • الليل على طبقات الحنابلة، (٣/٣/٤) ، وهنو في مجلدين ، وتكلم في هذا الكتاب على الكلام
 النفسي ، وأبطله من نحو ثبانين وجهاً .

 <sup>(</sup>A) وأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (١٩) رقم (١٢) والأصول، ، في بجلد ؛ وفي والمقود الدرية، أيضاً ص (٣٦) بلفظ : (الرسيلة) .

- ٦٤٣ ـ الكلام على إرادة الرب تعالى وقدرته ، وتحرير القول في ذلك على كلام الرازي في المطالب العالية().
  - ٦٤٤ ـ الكلام على توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينا(١).
- 350 ـ الكلام على حديث عبدالله بن خليفة عن عمر هل هو ثابت أم لا ؟ وأي ألفاظه هو المحفوظ ؟(٣).
- ٦٤٦ ـ الكلام على حديث عمران بن حصين الذي فيه: «جثنا نسألك عن أول هذا الأمر ١٤١».
  - ٦٤٧ ـ الكلام على دعوة ذي النون(١٠).
  - ٦٤٨ ــ الكلام على فــروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك(١) .
    - 789 \_ الكلم الطيب(٧).
      - ٠ ٦٥ \_ الكيلانية (١) .
  - \*\*\* لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة = قاعدة في لباس الخرقة . . .

<sup>(</sup>١) العقود الدرية، ص (٥١).

<sup>(</sup>٢) االمقرد الدرية؛ ص (٥٥) ، ق عبلد لطيف .

<sup>(</sup>٣) العقود الدرية؛ ص (٥٦) .

<sup>(</sup>٤) 1 المقود الدرية ١ ص (٥٢).

<sup>(</sup>٥) (المقود الدرية؛ ص (٥١)، في مجلد لطيف؛ (مجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١٠/ ٢٣٧ ـ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) والعقود الدرية؛ ص (٥١).

<sup>(</sup>٧) «العقود الدرية» ص (٦١) ؛ «الأعلام العلية» ص (٣٥) ، وقد طبع محققاً وغرجاً عدة مرات، منها طبعة بتحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عام ١٣٨٥ هـ ، شم اختصره بعنوان: وصحيح الكلم الطيب» ، وطبعة أخرى بتحقيق: الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، نشر: مكتبة دار البيان بدمشق عام ١٤٠٣ هـ .

<sup>(</sup>٨) اللعقود الدريقة ص (٣٦)؛ اأسهاء مؤلفات شيخ الإسلام؛ ص (٢٠) رقم (١) اقسواعد وفتاري؛ وهجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (٣١/ ٣٢٣ ـ ٥٠١) .

٦٥١ ـ لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق والحلف() .

۲۵۲ ـ الماتريدية(۲).

\*\*\* المالكية = قاعدة في تفضيل مذهب أهل المدينة .

\*\*\* المحنة المصرية = كتاب في محنته في مصر .

٦٥٣ \_ مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم(١١).

١٥٤ ـ المذهب الصحيح الواضح فيها جاء من النصوص في وضع الجوائح في المبايعات والضهانات والمؤجرات(ع).

٦٥٥ \_ مراتب الإرادة(٥).

٢٥٦ - المراكشية ١١٠ .

\*\*\* المسائل الإسكندرانية = بغية المرتاد = السبعينية.

#### ٦٥٧ \_ المسائل الجزرية (٧) .

<sup>(</sup>١) اللفتاوى الكبرى (٣/ ٥ ـ ٩)؛ وفي المقود السدرية ص (٣٢٤) ذُكرت بلفظ: اللممة، والممقة، ولعلها عبرَّفة، والصواب: اللمحة، ؛ لأنها ذكرت ضمن مصنفاته في الطلاق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في نحو خسين ورقة. المقود الدرية ص (٥٥) ؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (٢٣) وقم (٢٩). اقواعد وفتاوى ، وهي جنواب له في عقيلة الأشعرية وعقيلة الماتريدي وغسيره من الحنفية، وذُكرت بلفظ: (جواب في عقيلة...)، وبلفظ: (رسالة في عقيلة...)،

<sup>(</sup>٣) ومجموعة الرسائل والمسائل؛ (٣/ ٢ ـ ١٤) ، الجزء الثالث بكامله .

 <sup>(</sup>٤) هجموعة الرسائل والمسائل؛ (٧/٥٠ ـ ٢٣٢) رقم (٨).

<sup>(</sup>٥) بتحقيق : عمد حامد الفقي ، طبعت بمطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة عام ١٣٧٢ هـ .

 <sup>(</sup>٦) العقود الدريسة، ص (٥١): «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٠) رقم (٦) اقواعد
وفتارى، ؛ المجموع فتارى شيخ الإسلام، (١٥٣/٥ ـ ١٩٣) ، وهي فتيا في الصفات .

<sup>(</sup>٧) دالأعلام العلية؛ ص (٢٦) .

- ٦٥٨ \_ مسائل في الشكل والنقط(١) .
- ٦٥٩ ـ مسائل كشيرة في الأفعال الاختيارية المساة عند بعض المتكلمين بحلول الحوادث(٢) .
  - ٦٦٠ \_ المسائل الماردينية ﴿ ) .
    - ٦٦١ ـ المسائل المفردة(٤) إ
- ٦٦٢ ـ مسائل وأجوبتها في قتال النتار الذين قدموا مع قازان وغيره ، وفي قتال المحلاف أهل البيعات من النصارى ، ونصارى ملطية ، وقتال الأحلاف والمحاريين(ه).
  - ٦٦٣ \_ مسألة الأحرف الَّتي أنزلها الله على آدم هل هي كلام الله ؟(١).
    - ٦٦٤ \_ مسألة الشفاعة ، ومسألة الشهادة بالاستفاضة(٧).
  - ٦٦٥ \_ مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والإثبات(.).
    - ٦٦٦ ـ مسألة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين(١) .
      - ٦٦٧ \_ مسألة في الإجازة على كتاب المصابيح، للبغوي(١٠) .

<sup>(</sup>١) قاسهاء مولفات شيخ الإسلام، ص (٢١) رقم (١٧) قمواعد وقتاري، .

<sup>. (</sup>٢) قالعقود الدرية) من (٥٢).

<sup>(</sup>٣) بتحقيق : محمد حامد الفقي ، طُبعت بالقاهرة عام ١٣٦٧ هـ .

<sup>(</sup>٤) الأعلام الملية؛ ص (٢٦) إ.

<sup>(</sup>٥) (العقود الدرية) ص (٥٨) ، في نحو مجلد .

<sup>(</sup>٦) امجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١٢/ ٣٧\_ ١١٦) .

<sup>(</sup>٧) «العقود الدرية» ص (٦١) .

<sup>(</sup>٨) فجموعة الرسائل والمسائل» (١/ ١٨٥ ـ ٢١٦) رقم (٨)، وتنضمن جواب سؤال رُفع إلى شيخ الإسلام .

<sup>(</sup>٩) في مجلد كبير . «المقود الدرية» ص (٨) .

<sup>(</sup>١٠) (العقبود الدرية) من (٦١) .

٦٦٨ ـ مسألة في بيع المسلّم فيه قبل قبضه هل يجوز ؟١١٠ .

٦٦٩ ـ مسألة في الجـدِّ هل يُسقط الإخوة ؟(٢).

• ٦٧ \_ مسألة في حدّ من الحدود٣٠ .

١٧١ .. مسألة في الفقر والتصوف() .

٦٧٢ ـ مسألة في عقل الإنسان وروحه(ه) .

٦٧٣ \_ مسألة في العلو(١) .

١٧٤ ـ مسألة في قوله : «أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم» هل هو من كلامه ﷺ؟(١٠) .

\*\*\* مسألة في المباينة بين الله وخلقه = رسالة في المباينة بين الله وخلقه .

٦٧٥ ـ مسألة في محل الشـعر والعلوم وغيرها ، هل هو واحد أو متعدُّده، .

٦٧٦ \_ مسألة فيمن يدعى أن للقرآن باطناً إلى سبعة أبطن(١) .

٦٧٧ \_ مسألة في وضع الجوائح(١٠).

<sup>(</sup>١) قالمقود الدرية، ص (٥٩).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْعَقُودِ الْدَرِيَّةِ ﴾ ص (٩٩) .

<sup>(</sup>٣) المقود الدرية؛ ص (٨) في عملد كبر.

<sup>(</sup>٤) دجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (١١/ ٢٥ ـ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) «العقود الدرية؛ ص (٥٣) .

<sup>(</sup>٦) االعقود الدرية، ص (٥١) ، وهي مسألة مفيدة ، أجاب فيها عن شبه المخالفين .

<sup>(</sup>٧) (العقود الدرية) ص (٥٦) .

<sup>(</sup>٨) «العقود الدرية» من (٩٣) .

<sup>(</sup>٩) «العقبود الدرية» ص (٥٣) .

<sup>(</sup>١٠) امجموع فتاري شيخ الإسلام؛ (٢٠/ ٢٦٣\_ ٢٠٢) .

- ٦٧٨ \_ المسألة المصرية في القرآن(١).
- \*\*\* مسائل في الروح = جواب في مسائل الروح . . .
  - ٦٧٩ \_ المظالم المشتركة(١)!
- ١٨٠ ـ معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول (٢٨٠ ـ معارج).
  - ٦٨١ ـ مقدمة في أصول التفسير(١) .
  - ٦٨٢ ـ مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية(٠).
    - ٦٨٣ ـ مناظرة بين ابن تيمية وبين ابن المرحل في الحمد والشكره، .
      - ١٨٤ ـ المناظرة في المقيدة الواسطية ١٠٠٠ .
        - ١٨٥ \_ منسك شيخ الإسلام(١).
      - ٦٨٦ ـ مصنف كبير في توريث المسلم من الكافر الذمي٠٠) .

<sup>(</sup>١) (١٩٣٤ - ١٦٢/١٢) .

<sup>(</sup>٢) • العقود الدرية، ص (٥٨) بلغظ: • جواب في المظالم المشتركة وأحكامها، • • مجموع فتارى شيخ الإسلام، • • ٢/ ٢٣٧\_ ٥٠٠٠) .

<sup>(</sup>٣) اعجموع فتاوى شيخ الإسلام، (١٩/ ١٥٥ ـ ٢٠٢)؛ وطبعت طبعة مستقلة بنمشق عام ١٣٨٧ هـ. نشر : مكتبة دار البيان .

<sup>(</sup>٤) امجموع فتاوى شيخ الإسلامة (١٣/ ٣٢٩\_ ٢٧٥) .

<sup>(</sup>۵) امجموع فتاوى شيخ الإسلام، (۱۱/ ٤٤٥ ـ ٤٧٥) ؛ المجموعة الرسائل والمسائل، (۱۲۱ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۱) وقم (۵) ؛ وطبعت بتخريج وتعليق : عبدالرحن دمشقية ، بعنوان : (مناظرة ابن تيمية لطائفة الرفاعية) ، نشر : دار طبية بالرياض عام ١٤٠٨ هـ .

<sup>(</sup>٦) دمجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (١١/ ١٣٥ ـ ١٥٥).

<sup>(</sup>٧) امجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (١٦٠/٣ ـ ١٩٤) .

<sup>(</sup>٨) دجموع فداري شيخ الإسلام، (٩٨/٢٦) .

<sup>(</sup>٩) قالعقود الدرية) ص (٣٢٤) .

٦٨٧ \_ منظومة في القدر ، وتسمى القصيدة التائية في القدر(١) .

٦٨٨ \_ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية(١).

٦٨٩ \_ النبوات،

• ٦٩ ـ نــزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ، والجواب عن اختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع(ء).

٦٩١ \_ نصيحة أهل الإيان في الرد على منطق اليونان(٥).

٦٩٢ \_ نقض أقوال المبتدعين(١) .

\*\*\* نقض تأسيس الجهمية = بيان تلبيس الجهمية .

٦٩٣ ـ نقض المنطق(٧).

٦٩٤ ـ نكاح المحلل(٨).

(۱) العقود الدرية، ص (٣٨٣\_ ٣٩٣)؛ دمجموعة الرسائل المنبرية، (١٠٠/١ ـ ١٠٤)؛ دمجموع فتاوى شيخ الإسلام، (٨/ ٢٤٥ ـ ٢٥٥)، وفيها سوال أورده أحد علياء اللميين في ثبانية أبيات أولها :

أيا علماء الدين ذميّ دينكم تحيّر دلّوه بأوضع حجة فأجاب شيخ الإسلام مرتجلاً هذه القصيدة في أكثر من مئة (١٠٠) بيت ، أولها : سوالك يا هذا سوال معاند عاصم ربّ الحلق باري البرية

(٢) بتحقيق : د. محمد رشاد سالم ، نشرته : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام (٢) بتحقيق : د. محمد رشاد سالم ، نشرته : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام (٢)

(٣) نشرته مكتبة الرياض بدون تاريخ.

(٤) العقود الدرية؛ ص (٥٢).

(۵) اعجموع فتاری شیخ الإسلام» (۹/ ۸۲ ۸ ۲۵٤).

(٦) ﴿الأَعْلَامُ الْعَلَيْثُةُ صُ (٢٥).

(٧) الجمسوع فستاوى شيخ الإسلام، (٩/ ٥ ـ ٨١) ؛ وطبع بتحقيق : محمد بن عبدالرزاق هزة وسليان بن عبدالرحن الصنيع ، وتصحيح: محمد حامد الفقي ، نشرته مكتبة السنة المحمدية في (٢١١) صفحة .

(٨) «الأعلام الملية» ص (٢٤)، في مجلدين.

\*\*\* الحجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل = قاعدة في الصفح الجميل...

190 \_ الهولاكونية() .

٦٩٦ ـ الواسطة بين الحقّ والخلق(٢) .

\*\*\* الواسطية = العقيدة الواسطية.

\*\*\* الوسيلة = كتاب في الوسيلة.

٦٩٧ \_ [الوصية الجامعة لخيْرِ الدنيا والآخرة]٣٠.

٦٩٨ ـ الوصية الصغرى(٤).

٦٩٩ \_ الوصية الكبرى(٥) .

• ٧٠٠ وصية لابن المهاجري(١) .

٧٠١\_ وصية لأبي القاسم السبتي(٠) .

٧٠٢\_ وصية للتجيبي(٨).

<sup>(</sup>۱) «المقود الدرية» ص (۲۷) بلفظ: (الحلاونية)، ولعله تحريف، والصواب: (الهولاكونية)؛ «أسياء مؤلفات شيخ الإسلام» ص (۱۹) وقم (۱۱) «الأصول»؛ «الليل على طبقات الحنابلة» (۲/ ٤٠٤)، وهي جواب سؤال ورد عل لسان هولاكو ملك التنار، ويقع في مجلد .

 <sup>(</sup>٢) وهي رسالة صغيرة تقع في (٤٧) صفحة نُشرت عدة مرات، منها نشرة المكتب الإسلامي عام
 (٢) هـ، ١٣٩٩ هـ، ومنها نشرة بإشراف: عمد جيل زينو.

<sup>(</sup>٣) رسالة صغيرة تقع في (٢٨) صفحة ، نشرتها دار البشائر الإسلامية عام ١٤٠٣ هــ ١٩٨٣ م.

<sup>(</sup>٤) امجموع قتارى شيخ الإسلام! (١٠/ ٦٥٣\_ ٦٦٥) .

<sup>(</sup>٥) امجموع فتارى شيخ الإسلام؛ (٣/٣٦٣\_ ٤٣٠) .

<sup>(</sup>٦) اأسياء مؤلفات شيخ الإسلام، ص (٢٩) رقم (١) اوصايا، .

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص (٢٩) رقم (٣) قوصايا؛ .

<sup>(</sup>A) المرجم تفسه ص (٢٩) رقم (٢) أقوصايا».

## المبحث الرابع: جهاده وأثره في الدعوة الإسلامية:

جاء شيخ الإسلام فَهَالَه الأمر وما وصلت إليه حال المسلمين من سوه ، ومن فوضى بالغة في العقيدة ، فوقف حياته كلها على معالجة هذه الحالة بشتى الطرق ومختلف الوسائل(۱) ، جاء ذلك المجدّد الذي لا يبالي بأيّ شيء في سبيل الإصلاح ، يستقي من نور النبوة ، ويتقدم لإصلاح معالم الدين التي أفسدها المفسدون من المبتدعة والملاحدة والمنطقيين وأهل الأهواء والفرق الضالة ، جاء ذلك العالم الرباني وقد فاق أقرانه وأهل عصره في جميع العلوم والفنون ، ومع ذلك نال درجة لم ينلها غيره ، وهي درجة العزيمة في الدعوة إلى الله ، ورتبة خلديد معالم الدين وإعادة الأمة إلى حظيرة الكتاب والسنة (۱) ، ولقد نصر السنة المحضة والعربقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يُسْبَق إليها (۱) .

جاء إمام السيف والقلم ليرد إلى الإسلام نضارته ، فأعلن حرباً لا هوادة فيها على هذه الطوائف كلها ، وأخذ يظهر زيفها وبطلانها وبعدها عن منهج الكتاب والسنة ، ويدعوها إلى طريق السلف الأول من الصحابة والتابعين ، معتقداً أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بها أصلح أولها ، ويدعوها كذلك إلى البعد عن أساليب الجدل الممقوتة ، والتلاعب بالألفاظ في جانب معرفة الله تعالى وصفاته ، وترك هذه الحزبية المذهبية التي فَرقت المسلمين وجعلتهم شِيعاً وأحزاباً كل حزب بها لديهم فَرحون . . . تلك العصبية المذهبية التي تمكنت من نفوس العلماء حتى حملتهم على معاداة بعضهم بعضاً وتكفير بعضهم بعضاً ، والتي كانت سبباً فيها ابتل الله به المسلمين من الضعف والخذلان وتسليط

<sup>(</sup>١) (ابن تيمية السلفي) للهراس ص (١٨٥) .

<sup>(</sup>٢) اشيخ الإسلام ابن تيمية المحمد لقيان السلفي ص (٢١٦ ، ٢١٧) .

<sup>ُ (</sup>٣) ﴿ الْمَقُودُ الْلَرِيَّةِ ﴾ ص (١١٧) .

الأعداء جزاء وفياقاً لما تركوا من كتاب الله وسنه رسول الله ﷺ(١) .

جاء المجاهد البطل الذي خاض مع المسلمين معارك ضد التتار، «وكان يجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، ويُكبِّر تكبيراً أنكى في العدو ومن كثير من الفتك بهم، ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت»(۱).

ولما قام شيخ الإسلام بهذا الواجب العظيم ، غاظ خصومه ، قرمته كل طائفة من الطوائف المنحرفة بلقب مي ، تريد بذلك صدّ الناس عن دعوته وتشويه عمله ، فنفاة الصفات قالوا : إنه مُجَسَّم ؛ لأن إثبات الصفات عندهم تجسيم ، ومتعصبة الفقهاء والمبتدعة قالوا : إنه خَرَقَ الإجاع ؛ لأنه أخذ القول الراجع بالدليل المخالف لما هم عليه ، ورَدُّ البدع خَرْقُ للإجاع عندهم ، وغلاة الصوفية والقبوريون قالوا : إنه يُبغض الأولياء ويُكفِّر المسلمين ، ويحرّم زيارة القبور ؛ لأن الدين عندهم هو التَّقرُب إلى الأولياء والصالحين وتعظيم مشايخ طرق الصوفية، واتخاذهم أرباباً من دون الله ، والغلو في تعظيمهم بصرف العبادة إليهم ،

هذا موقف هذه الطوائف من دعوة شيخ الإسلام ، وهو موقف يتكرر مع كمل مصلح ومجدّد يدعو إلى دين الله الذي جاء به رسول الله على ، ونبذ ما خالفه من دين الآباء والأجداد وعادات الجاهلية() .

<sup>(</sup>١) دابن تيمية السلفي، ص (١٨٥) د ١٨٦) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) والأعلام العلية؛ ص (١٧) ، ٦٨) ،

<sup>(</sup>٣) دمن مشاهير المجددين في الإسلام، للفوزان ص (٥٤) .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه ،

ولقد تآمر الأعداء والخصوم على شيخ الإسلام ، فلفَقُوا له التهم الكاذبة، فمنيع من التدريس والإفتاء وسُجِن وامتُحِن ، فلا يكاد يخرج من السجن إلا ويعود إليه ، فقضى سنوات طويلة معاقباً بالحبس في سجون دمشق والقاهرة والإسكندرية ، ولم يرجمه أعداؤه حتى في شيخوخته() .

ومع ذلك كله فلم يعامِل شيخ الإسلام أعداءه بالمثل ، بل كان يعفو ويصفح عنهم عند المقدرة عليهم، وخاصة خصومه الذين كادوا له ، وسعوا في إيذائه ، وأرادوا به سوءاً ، فلما قدر عليهم وأصبحوا في قبضة يده قال لهم : لا تشريب عليكم يغفر الله لي ولكم، ومِن أحسن ما ورد في هذا : الحوار الذي دار بين شيخ الإسلام والسلطان الناصر ، فقد أعطى السلطان الخيار الكامل لشيخ الإسلام ليفعل ما يريد في أعدائه الذين آذوه وتسببوا في سجنه وحبسه فعفا عنهم جميعاً ، وقد ألح عليه السلطان أن يأخذ ثأره من أعدائه ، فأصر شيخ الإسلام على العفورى ، حتى قال قاضي المالكية ابن خلوف : هما رأينا مثل ابن تيمية ؛ حَرضْنا عليه فلم نقدر عليه ، وقدر علينا فصَفَح عنا ، وحاجج عناهن .

وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن كثير(؛) ، وابن عبدالهادي(ه) ، وهمي جديرة بأن تُـقرأ .

<sup>(</sup>١) «شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لمحمد لقيان السلفي ص (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه يتصرف .

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١٤/ ٥٦) .

<sup>(</sup>٤) في دالبداية والنهاية، (١٤/٥٥).

<sup>(</sup>٥) في دالمقود الدرية؛ ص (٢٨٢).

#### المبحث الخامس : مكانته وأقوال العلماء فيه :

قال الذهبي: وقد ذكره أبو الفتح اليعمري (ت ٧٥٣ هـ) في جواب سوالات أبي العباس بن الدمياطي الحافظ فقال: «ألَّ فَيتُه بمن أدرك من العلوم حظاً، وكاد يستوعب السنن حفظاً، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مُدْرِك غايته، أو ذاكر الحديث فهو صاحب علمه وذو رايته، أو حاضر بالنَّحَل والمِلك لم تر أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، بَرز في كل فن على أبناء جنسه، لم تر عيني مثله ولا رأت عينه مثل نفسه (١) أ.ه.

وقال البزار: (ما رأيت أحداً أثبتَ جأشاً منه ، ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه ، كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ، ولا يخاف في الله لومة لائمه(۱) .

وقال عياد الدين أحمد الواسطي المعروف بابن شيخ الخراميين (ت ٧١١هـ): دفوالله ثم والله ثم والله لم يُسرَ تحت أديم السياء مثل شيخكم علماً وعملاً وحالاً وخُلقاً واتباعاً وكرماً وحِلْماً في حق نفسه ، وقياماً في حق الله عند انتهاك حرماته ، أصدق الناس عَقْداً ، وأصحهم علماً وعزماً ، وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همة ، وأسخاهم كفّاً ، وأكملهم اتباعاً لنبيه محمد على ما رأينا في عصرنا هذا مَن تُستجل النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل ، بحيث يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة ١٠٠١).

<sup>(</sup>١) «المجم المختص بالمحدثينُ اللهبي ص (٢٥) ؛ «الرد الوافر» ص (٥٧) .

<sup>(</sup>٢) والأعلام الملية؛ ص (٦٧).

<sup>(</sup>٣) المقود الدرية عن (٣١١ ، ٣١١)، وكالام عياد اللين المذكور هو من رسالته العظيمة بعنوان: «التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار»، وهذه الرسالة قال عنها ابن عبدالهادي بأنها كتاب نفيس جداً في الشناء على شيخ الإسلام، وقد سطرها بتيامها في كتابه: «العقود الدرية» ص (٣٩١ ـ ٣٣١)، وقد أفردها بالطبع والتعليق الشيخ على بن حسن بن علي بن عبدالحميد، وهذا النص منها في ص (٤٤).

وقال أبو حيّان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ): والله ما رأت عيناي مثل ابن تيمية ١٠٥١)، وقال الذهبي: ولم يَخُلُفُ بعده مثلَه في العلم ولا مَنْ يقاربه ١٠٥١)، وقال الذهبي أيضاً: فلو حُلِفتُ بين الركن والمقام لحلفتُ أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم ١٠٥٠).

وكان شيخ الإسلام سيفاً مسلولاً على المخالفين ، وشجى في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين ، وإماماً قائماً ببيان الحق ونصرة الدين ، طَنت بذكره الأمصار ، وضَنَّت بمثله الأعصار (؛) ، فقد عقمت القرون أن يأتي رجل بها يهاثله ، ولو ادّعينا أنه لم يأت عالم مثله . . . ما قدر أحدٌ على رَدِّ دعوانا (ه) .

وقال ابن حجر العسقلاني في تقريظه كتاب «الرد الوافر»: ووشهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر من الشمس، وتلقيبه بشيخ الإسلام في عصره باقي إلى الآن على الألسنة الزكية، ويستمر غداً كها كان بالأمس، ولا ينكر ذلك إلا مَسن جهل مقداره أو تجنّب الإنصاف، فها أغلط من تعاطى ذلك وأكشر عشاره... ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان من أعظم الناس قياماً على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية ... وقد شهد له بالتقدم في العلوم، والتميّز في المنطوق والمفهوم أثمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلاً عن الحنابلة الهردي.

 <sup>(</sup>١) فالرد الواقر، ص (١١٤).

<sup>(</sup>٢) دمعجم الشيوخ؛ لللمبي (١/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٣) المقود الدرية، ص (١١٨) ؛ الرد الوافر، ص (٧٧) .

<sup>(</sup>٤) اترجة ابن تيمية؛ لمحمد كرد على ص (١٤) .

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه ص (٢٨ ، ٢٩) .

<sup>(</sup>٦) االراد الوافر؛ ص (٢٢٩) .

ولم ينج شيخ الإسلام ابن تيمية من كيد الكائدين الذين رموه بكل سوء، لكن الله بَرَّاه مما قالوا ، وكان عند أثمة الجرح والتعديل : ثبتاً ثقة عدلاً ، وله البرى كثير من أهل العلم والفضل لهؤلاء الشائئين فأظهروا خَطَلَهم وفساد قولهم(۱) ، بل حتى الذين ناصبوه العداء مثل تاج الدين السبكي الذي قال : «والله يا فلان ما يُبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى ، فالجاهل لا يدري ما يقول ، وصاحب الهوى يبعده هواه عن الحق بعد معرفته (۱).

وذكر ابن كثير(٣) بأنه وجد بخط ابن الزملكاني ثناء على شيخ الإسلام ، وكتب على تصنيف له (٤) هذه الأبيات :

وَصِفَاتُهُ جَلَّتُ عَنِ الْحَصْرِ هُوَ بَيْنَنَا أَعْجُوبَهُ الدَّهْرِ أَنْوَارُهَا أَرْبَتْ عَلَىٰ الفَجْرِ ماذَا يَقُدُلُ الواصِفُونَ لَــهُ مُـــوَ حُجَّـةٌ لِلَّهِ قَاهِـرَةٌ مُــوَ آبَـةٌ فِي الخَلْـقِ ظَـاهِـرَةٌ

فنرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة ، ورفع درجته في المهديين، وجزاه عن دعوته وجهاده وصبره أحسن ما جزى به عباده المخلصين، وجعنا الله تعالى به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً(ه).

<sup>(</sup>١) دابن تيمية المفترى عليه، ، لسليم الملالي ص (١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) قالرد الواقرة ص (٩٥) .

<sup>(</sup>٣) في البداية والنهاية، ص (١٤٢/١٤) ، ١٤٣) .

<sup>(</sup>٤) وهو كتاب البطال الحيل؛ لشيخ الإسلام ، كما جاء ذلك في المقصد الأرشد؛ (١٣٦/١) .

<sup>(</sup>٥) من مصادر ترجة شيخ الإسلام ابن تيمية: قديمًا: «المقبود الدرية» لابن حبدالهادي ؛ «المجم الميت بالمحتص بالمحدثين» ص (٢٥) ؛ «محجم الشيوخ» (٢/٥٦) ؛ «تلكرة الحفاظ» (١٤٩٦/٤) وثلاثتها للذهبي ؛ «الأحلام العلية» للبزار ؛ «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤١/١٤) ؛ «الليل حلى طبسقات الحنابلة» لابن رجب (٢/٣٧) ؛ «الرد الوافر» لابن ناصر الدين ؛ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/١٥٤) ؛ «المقصد الأرشد» لابن مفلح (١/٣٢) ؛ «طبقات المفسرين» للداودي (١/٥٤) ؛ «الشهادة المزكية» لمرضى بن يوسف .

وحديثاً: وجلاء العينين، للآلوسي ؛ وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية، لمحمد بهجت البيطار ؛ وابن تيمية، لمحمد بهجت البيطار ؛ وابن تيمية، لمحمد أبي زهرة ؛ ورجال الفكر والدعوة في الإسلام، لأبي الحسن الندوي ؛ ومن مشاهير المجدّدين في الإسلام، لصالح الفوزان ؛ وابن تيمية، لمحمد يوسف موسى ؛ وابن تيمية وجهوده في التفسير، لإبراهيم خليل بركه .



# الباب الثاني

# التمريف بالكتاب والمفطوطة والطبوعة

- \* \* \*
- \* الفصل الأول: التعريف بالكتـــاب.
- \* الفصل الثاني: التعريف بالمخطوطة.
- \* الفصل الثالث: التعريف بالمطبوعة.

#### تهدسيد

في هذا الباب سنذكر \_ إن شاء الله تعالى \_ معلومات مفصّلة عن هذا الكتاب : «الصارم المسلول على شاتم الرسول على من مختلف الجوانب العلمية سواء ما يتعلق بالكتاب نفسه من حيث ذِكر اسمه وموضوعه وسبب وتاريخ تأليفه وعدد أجزائه . . . . اللخ .

أو ما يتعلق بالنسخ الخمس المخطوطة من حيث وصف النسخ واختيار النسخة الأصل .

أو ما يتعلق بالمطبوعتين الهندية والمصرية من حيث ذكر الملاحظات عليهما وغير ذلك .

ومن ثَـمَّ تحـديد النسخ المعـتمدة في المقابلة ، وبيان النسخ التي استبعدناها وتركنا مقابلتها مع ذكر الأسباب في ذلك كله .

وذلك من خلال الفصول الثلاثة الآتية :



# الغمل الأول

- ء المبحث الأول : اســـــــم الكتــــ
- و المبحث الثاني : مـــوضـــوعــــ » المبحث الثالث : سبــــــب تـــاليفــــ
- البحث الخامس : أجـــــناؤه
- \* المبحث السابع : منهيج المحوّل فيه فيه المبحث الثامن : مصادره \* المبحث التاسع : قيمته العلمية .

- \* المبحث العاشر: بعض المصنفات في موضوع الكتاب.



#### المبحث الأول: اسم الكتاب:

اتفقت جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة على عنوان الكتاب وهو : «الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ كما يأتي(١) :

في نسخة ( أ ) : اكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، .

وفي نسخة (ب): «الصارم المسلول على شاتم الرسول 纖،

وفي نسخة (ج) : اكتاب الصارم المسلول على مَنْ سبّ الرسول ﷺ .

وفي نسخة ( د ) : اكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ .

وفي نسخة (هـ): «كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين».

وفي المطبوعة الهندية : مثل نسخة ( أ ) .

وفي المطبوعة المصرية : «الصارم المسلول على شاتم الرسول» .

فالفرق بين نسخة (ج) والنسخ الأخرى في لفظة : «مَنْ سبٌّ» ، وقد ذكرها الحافظ ابن كثير بلفظ : «ساب» ، فقال : «كتاب الصارم المسلول على ساب الرسول»(١) .

والصيخة المختارة هي : «الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ ، وذلك لسببين اثنين :

<sup>(</sup>١) سيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ ذكر أسهاء المخطوطات وأماكنها بالتضصيل في الفصل الثاني من هذا الباب .

<sup>(</sup>٢) دالبداية والنهاية، (١٣/ ٢٥٥) .

احدهما : أن هذه الصيغة هي المثبتة في أقدم النسخ الخطية الموجودة وهي نسخة (ب) التي نُسِخت في سنة (٧١٨ هـ) .

والشاني: أن هذه الصيغة هي التي ذكرها المصنف نفسه في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية ، حيث قال : «وقد بسطنا هذا الكلام على هذا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول الملها(١) .

### المبحث الثاني : موضوع الكتاب :

يتضح موضوع الكتاب من خلال العنوان الذي اختاره ووضعه المصنف رحمه الله ؛ فقد كشف فيه عن حدّ من شتم النبي الله من مسلم أو كافر ، وذكر الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ، ويقضي به القاضي ، ويجب على كل واحد من الأثمة والأمة القيام بها أمكن منه .

وقد تضمن الكتاب أربع مسائل مهمة:

المسالة الأولى : في أن الساب يُقتل سواء كان مسلماً أو كافراً .

المسالة الثانية : في أنه يتعيّن قتله وإن كان ذمياً ، فلا يجوز المنّ عليه ولا مفاداته .

المسالة الثالثة : في أنه يقتل ولا يستتاب .

المسالة الرابعة : في بيان المراد من السب ، والفرق بينه وبين مجرد الكفر .

ثم ذكر حكم من سب الله تعالى من المسلمين وأهل الذمة ، وذكر حكم

<sup>(</sup>١) دمنهاج السنة النبوية، (٤٤٢/٤) ..

من سب سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام .

ثم ذكر حكم ساب أزواج النبي ﷺ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، وأفرد حكم من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

ثم بعد ذلك ذكر حكم من سب أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بيته وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين .

ثم خستم الكتباب بذكر كفر غلاة الروافض وأصحاب المقالات الشنيعة من القرامطة والباطنية والتناسخية وغيرهم .

#### المبحث الثالث : سبب تاليف الكتاب :

ألَّف شيخُ الإسلام ابن تيمية كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول على شاتم الرسول على شاتم النصرائي الذي سبّ النبي على ، فوقعت محنة عظيمة ، فُسِرِب على إثرها شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله وسُجن من قِبَل نائب الأمير ، فصنف شيخ الإسلام في هذه الواقعة كتابه هذا .

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الواقعة والحادثة بالتفصيل فقال: دكان هذا الرجل من أهل السويداء(۱)، قد شهد عليه جماعة أنه سبّ النبي على وقد استجار عسّاف هذا بابن أحمد حجي أمير آل على(۱)، فاجتمع الشيخ تقي الدين ابن تسمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث، فدخلا على

<sup>(</sup>١) السويداء : مكان من جبل حوران ، وهو الآن مركز محافظة في الجمهورية السورية ، ذكر ذلك الأستاذ زهير الشاويش في تعليقه على «الأعلام العلية» للبزار ص (٢٥) حاشية رقم (٣) . (٢) هذه العشيرة مازالت موجودة ، بعضها يسمى بني حسن ، كما في المرجع السابق .

الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب السلطنة ، فكلهاه في أمره ، فأجابها إلى ذلك ، وأرسل ليحضره ، فخرجا من عنده ومعها خلق كثير من الناس ، فرأى الناس عسافاً حين قدم ومعه رجل من العرب فسبّوه وشتموه ، فقال ذلك الرجل البدوي : هو خير منكم ـ يعني النصراني ـ فرجهها الناس بالحج : ، وأصابت عسافاً ، ووقعت خبطة قوية ، فأرسل النائب فطلب الشيخين ابن تيمية والفارقي ، فضربها بين يديه ورسم عليها في العذراوية ، وقدم النصراني، فأسلم ، وعقد على بسببه ، وأثبت بينه وبين الشهود عداوة ، فحد قن دمه ، ثم استدعى بالشيخين فأرضاهما وأطلقها ، ولحق النصراني بعد فحد بلاد الحجاز ، فاتفق قتله قريباً من مدينة رسول الله على ، قتله ابن أخيه هناك ، وصنف الشيخ تقي الدين ابن تيمية في هذه الواقعة كتابه والصارم المسلول على ساب() الرسول()).

### المبحث الرابع: تاريخ تاليف الكتاب:

صنف شيخ الإسلام هذا الكتاب كها ذكرنا آنفاً في وقعة عسّاف النصراني في شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وست مئة (٦٩٣ هـ) (r).

وكسان عمر شيخ الإسلام آنذاك اثنتين وثلاثين (٣٢) سنة وأربعة أشهر تقريباً .

<sup>(</sup>١) كذا ، والمشهور : قعل شاتم الرسول! .

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» ص (١٣/ ٣٥٥) ؛ اكشف الطنون» (١٠٦٩/٢) ؛ «الليل على طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٩٦/٢) باختصار شديد .

 <sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١٣/ ٣٥٥) ، في حوادث سنة (١٩٣هـ) ؛ «كشف الغلنون» (١٠٦٩/) ؛
 «الذيل عل طبقات الحنابلة» (١/ ٣٩٦) .

### المبحث الخامس : أجزاء الكتاب :

يتكون هذا الكتاب من جزأين اثنين ، وكل جزء يحتوي على مسألتين من مسائل الكتاب الأربع، وقد انفردت بهذه التجزئة مخطوطة المكتبة الظاهرية (د).

#### فالجزء الأول: يشمل المسالة الأولى والثانية:

وقد كُتب على ورقة العنوان ما يأتي: «الجنوء الأول من كتاب الصارم المسلوم على شاتم الرسول على ، ويبدأ هذا الجزء من أول خطبة الكتاب وبداية المسألة الأولى من قوله: «إنّ مَن سَبّ النبي على من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله» ، وينتهي هذا الجنوء بنهاية المسألة الثانية وقوله: «واعلم أن تقرير هذه المسألة له طرق متعددة غير ما ذكرناه ، ولم نظل الكلام هنا \_ إلى قوله \_ والله أعلم» .

#### والجزء الثاني : يشمل للسالة الثالثة والرابعة :

وقد كُتب على ورقة العنوان ما يأتي: «الجنوء الثاني من كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول على ، ويبدأ هذا الجنوء من بداية المسألة الثالثة وقوله: «أنه يُقتل ولا يُستتاب سواء كان مسليًا أو كافراً» ، وينتهي بنهاية المسألة الرابعة وقوله: «فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب ، ذكرنا ما يسره الله واقتضاه الوقت ، والله سبحانه يجعله لوجهه خالصاً ، وينفع به ، ويستعملنا فيها يرضاه من القول والعمل ، والحمد لله ربّ العالمين» .

# المبحث السادس: توثيق نسبة الكتاب إلى مصنَّفه:

إن كتاب (الصارم المسلول على شاتم الرسول ها هو أحد مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، لا شك في ذلك ولا ريب ، والأدلة على ذلك ما يأتى :

اولاً: كُتب على غـلاف جميع النسخ المخطوطة هذا العنوان منسـوباً إليه ، ومصرحاً به ، وليس في أي واحـدة منها ما يدل على خلاف ذلك ألبتة .

قانياً: سُـطَـرت على غلاف مخطوطة مكتبة ليدن (ب) إجازة بخط المستّف شيخ الإسلام ابن تيمية لناسخ الكتاب الشيخ عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي (ت ٧٧٥هـ)، وهو من حفاظ الحديث ومن فقهاء الحنفية وعالم بالتراجم ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

ثالثاً: إن هذا العنوان قد صرح به المصنف رحمه الله في بعض مؤلفاته مثل كتاب قمنهاج السنة النبوية، وذلك في أثناء حديثه عن الذين أهدر النبي على دماءهم عام الفتح، فقال: قوقد بسطنا الكلام على هذا في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم المسلول على شاتم الرسول المسلول المسلول على شاتم الرسول المسلول على شاتم المسلول على شاتم الرسول المسلول المسلول على شاتم المسلول على شاتم المسلول المس

وجاء في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» في قصة كعب بن الأشرف قوله : والقصة قد ذكرناها في الصارم المسلول لما ذكرنا قول النبي ﷺ : «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله»(٢) .

رابعاً: إن هذا الكتاب قد ذكره بعض أهل العلم بهذه النسبة في كتبهم، فمنهم :

<sup>(</sup>١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١) (١)

<sup>(</sup>۲) امجموع فتاری شیخ الإسلام، (۱۹۹/۲۸) .

- ١ الحافظ ابن عبدالهادي في كتابه: «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام
   أحمد بن تيمية عن (٣٥).
  - ٢ \_ «الإمام الذهبي» ، وقد ذكره في موضعين :
    - أ \_ في سير أعلام النبلاء (٧/٣٧٣) .
      - ب \_ في ميزان الاعتدال (٢٩٣/٢) .
- ٣ الحافظ البرزار في كتابه : «الأعلام العَلية في مناقب ابن تيميّـة» ص (٢٢ ،
   ٢٤) .
- ٤ ـ الإسام الملامة ابن قيم الجوزية في رسالته : «أسهاء مؤلفات شيخ الإسلام
   ابن تيمية» ص (٢٦) رقم (١٤١) «قواعد وفتاوى» .
- ٥ ـ الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٣/ ٣٥٥) ، في حوادث سنة (١٩٣ هـ) .
- ٦ \_ الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «الذيل على طبقات الحنابلة» (٢/٤٠٤) .
- ٧ حاجي خليفة في كتابه اكشف الظنون على أسامي الكتب والفنون؟ (١٠٦٩/٢) .
- - ٩ \_ الزركلي في كـتابه «الأعلام» (١٤٤/١) .
- خامساً: نُقُول بعض العلماء من كتاب شيخ الإسلام ، واقتباسهم منه ، فمنهم :
- ١ ـ الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه وأحكام أهل الذمة ، فقد نقل من كتاب والصارم المسلول نقولاً كثيرة مصرّحاً بعبارة : قال شيخنا تارة ، وغير مصرّح تارة أخرى ، فنقل منه في الفصل السادس من كتابه : فيها يتعلق بضرر المسلمين والإسلام (٧٨٩/٢) ، ونقل منه في المسألة الأولى : فيها ينقض المهد وما لا ينقضه (٧/٩٥/٢) وما بعدها .

ثم إن محقّق كتاب «أحكام أهل الذمة» د. صبحي الصالح نقل أيضاً من كتاب «الصارم المسلول» وكمّل به الجزء المفقود من «أحكام أهل الذمة» ، في آخر الكتاب الذي يشمل المسألة الثانية والثالثة : (هل يجري على الذميين حكم هذه الشروط وإن لم يشترطها إمام الوقت اكتفاء بشروط عمر رضي الله عنه ؟ أو لابد من اشتراط الإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم؟) فقال محقق الكتاب (٢/ ٨٧٥) : «ملحقان بأحكام أهل الذمة ، لُخُصَا وجُرّدا من الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية»(١)

وأمَّا أقواله وعباراته في مقدمة تحقيقه فمنها : (ص ١٠) قال عن ابن القيم بأنه : ايتشدد أحياناً في بعض المسائل تشدداً لا مسرَّع له ولا تويده النصوص: ١٢ .

وفي ص (١٧) : «وأما الفصل الخامس فقد عرض فيه ابن القيم الموضوع ربها بدا تافهاً ، ولكنه عده مهما قائماً برأسه. . . ٢ .

وفي ص (٢٠): (ربيا بدياً لتنا ابن القيم أميل إلى التحفظ ، بل أقرب إلى التشدد ، إلا أنه على تشدد . . . » .

وفي ص (٣١) : قوالأدهني من ذلك ما ينقله إمامنا في سذاجة عجبية . . . . .

وبيا حديدم الفتو فل ما حد وسم يترسون العربية عن رضانه اوبت المعين وفي ص (٧١): ورثن وجدنا صوراً غير قليلة من تشدد ابن القيم؛ .

وقي ص (٨٩ ، ٩١) وضع د. محمد حميد الله متقدمة غذا التحقيق السيء وفيه عبارات وعناوين غير صحيحة منها: لقد رجع المسلمون الدين أساساً للوطنية ، وفي ص (٩١): وتشدد الإسلام في بعض الأحكام،

فنسأل ألله عز وجل أن يُسر ويعين على إعادة تحقيق هذا الكتاب بها يليق به وبمؤلفه الجليل وحمه الله ، وما ذلك على الله بعزيز .

- ٢\_ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم المقدسي (ت ٩٦٨هـ) في
   كتابه «الإقناع»، وقد ذكر في أحد المواضع : «انتهى ملخصاً من الصارم
   المسلول»(١) .
- ٣ ـ مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي (ت ١٠٣٣ هـ) . في كتابه «غاية المنتهى»، حيث نقل منه وقال في أحد المواضع : «قال الشيخ في الصارم المسلول...»(١) .
- ٤ ـ منصور بن يوسف البهوي (ت ١٠٥١ هـ) . في كتابه «الروض المربع شرح
   زاد المستقنع»(۳) .
- ٥ \_ محمد أمين بن عابدين (ت ١٢٥٢ هـ) في كتابه النبيه الولاة والحكام على أحد أحكام شاتم خير الأثام»، فقد نقل من الصارم المسلول، وقال في أحد المواضع: (وفي الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: ... (٥)، وذكر بأنه رأى نسخة قديمة من كتاب الصارم المسلول عليها خط شيخ الإسلام.
- ٦ \_ المحدث خليل أحمد السهارنفوري (ت ١٣٤٦ هـ) في كتاب البخهود في حلّ سنن أبي داوده(ه) .
- ٧ ـ نقل منه أيضاً الأستاذ محمد بن حسين العقبي في تكملته لكتاب المجموع شرح المهذب، للإمام النووي رحمه الله:
- ٨ جامع تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية : د. محمد السيد الجليند، الذي اختار
   له اسهاً بعنوان : «دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» ، وقد نقل
   من كتاب الصارم المسلول نصوصاً طويلة(» .
  - (١) «كشاف القناع من متن الإقناع؛ لمنصور البهوتي (٦/ ١٧١ ، ١٧٢) .
  - (٢) امطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ لمصطفى السيوطي الرحيباني (٢/ ٢٨٦) .
    - (٣) «الروض المربع» (٣/ ٣٤١).
    - (٤) (تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام؛ ص (٣٢٣) .
      - (٥) ابلل المجهودة (١٧/ ٢٠٢) .
      - (٦) «المجموع شرح المهلب» (١٩/ ٤٢٧) .
- (٧) «دقائل التفسيرة (٤/٤٥٤ ٤٦٠) والنص المنقول من قوله: «وأما الجواب المفصل . . . . ٤ إلى قوله: «ثم يدخل ممه غيره بطريق التبع أو لسبب آخره أي من ص (١١٣-٩١) من هذا الكتاب.

#### المبحث السابع: منهج المؤلف في الكتاب:

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منهجه في أثناء خطبة الكتاب ، وبين الطريقة التي سار عليها في كتابه ، فقال : ففاقتضاني لحادث حدث . . . أن أذكر ما شُرع من العقوبة لمن سب النبي على من مسلم وكافر ، وتوابع ذلك في ذكراً يتضمن الحكم والدليل ، وأنقل ما حضرني في ذلك من الأقاويل ، وأردف القول بحظه من التعليل ، وبيان ما يجب أن يكون عليه التعويل» أ. هـ.

وقد سرد مذاهب الأثمة الأربعة وأتباعهم ، وبين الدلائل على تلك المسائل ، واعتمد في الاستدلال على نصوص الشريعة المطهرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ، وكذلك اعتمد على الاعتبار (القياس) .

وبيّن في أثناء ذلك بعض الشبهات التي اعترضت لبعض الفقهاء ، وردّ عليها رداً شافياً كافياً ، بحيث لا يدع فيها مجالاً لقائل ، كما أنه ذكر الاعتراضات على استدلالات المخالفين وردّ عليها ، وأجاب عليها من عدة أوجه بالتفصيل مبيناً القول الراجع الذي تؤيّده الأدلة .

كها أنه قد محص الأدلة التي سردها تمحيصاً دقيقاً ، فصحَّ بعضها ، وتكلم على البعض الآخر . وبيّن أحوال بعض الرواة والرجال من جرح أو تعديل .

هذا ولشيخ الإسلام جولات عظيمة تتخلل بحوثه ومناقشاته العلمية في هذا الكتاب ، وهذه الجولات متعددة من جميع النواحي : تفسيرية وحديثية وأصولية وفقهية ولغوية ، وكذلك من الناحية التاريخية ، ومن جانب السير والمغازي .

وكل من يقرأ كـتـاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ يلمس فيه

منهج شيخ الإسلام رحمه الله كها في سائر مؤلفاته: في العرض والتحليل، ويعرف منهجه في الاستدلال والمناقشة والنقل ودفع الشبه ودحض الاعتراضات، ويلحظ القارىء أيضاً سِمة بارزة في هذا الكتاب وهي: طول نقسه في استيفاء الموضوعات، واستكمال المسائل، وكثرة الإحالات، وتكرار الموضوعات بينها لدواع مختلفة ؛ وذلك لأن وَجْه الدلالة من الموضوع يختلف في الموضع الآخر عها في الموضع السابق، أو ليقرنه إلى ما يهائله، أو لسبب غير هذا وذلك ما يهائله، أو لسبب غير هذا وذلك ما يهائله، أو لسبب غير

ذلك هو منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ، وذلك ما امتاز به من السعة والشمول وطول الباع ، وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء والله ذو الفضل العظيم ، وتلك هي السمة البارزة في مصنّفه ، وقد زاده الله تعالى من فضله وعلمه ، والله يرزق من يشاء بغير حساب .

## المبحث الثامن :مصادره :

اعتمد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد كتاب الله وسنة رسول الله على الكثير من المصادر المتنوعة التي كانت زاخرة في ذلك العصر الذي كان يعتبر عصراً مجيداً من ناحية الشروة العلمية في مختلف أنواع العلوم والفنون ، ولذلك جاء هذا الكتاب يحمل بين دفتيه علوماً عديدة ، ومسائل مفيدة : في الجوانب الأصولية والتفسيرية والحديثية والفقهية واللغوية والتاريخية وغيرها .

فغي التفسير كان يعتمد على العشرات من كتب التفسير، فيُصَرِّح أحياناً بالسمها واسم مصنفيها ، وأحياناً يذكر الآثار في تفسير الآيات بالسند تارة وبدون سند تارة أخرى ، فمن ذلك مشلاً : «تفسير ابن دُحَيم» ، «والناسخ وبدون سند تارة أحرى ، فمن ذلك مشلاً : «تفسير ابن دُحَيم» والمنسوخ» للإمام أحمد ، ومنها بعد البحث تبين أنها موجودة في «تفسير ابن أبي

حاتم، و (تفسير الطبري، وبعض كتب السنة الأخرى .

وأما الأحاديث النبوية الشريفة فكان يذكر في الحديث الراوي والسند ومَن الحرجه ، وفي بعض الأحيان لا يذكر ذلك ، ومن تلك المصادر مشلا : «الصحيحان» أو أحدهما ، و «سنن أبي داود» ، و «مسند الإمام أحمد» ، و «صحيح البرقاني» ، و «سنن أبي بطه» ، و «سنن أبي بكر الأثرم» ، و «مستدرك الحاكم» ، و «كتاب السنة» للإمام عبدالله بن الإمام أحمد ، و «مسائل الإمام أحمد ، برواية حرب وأبي داود وغيرهما، و «مراسيل أبي داود» وغير ذلك عما لم يصرّح به المصنف .

وأما في الفقه ، فقد نقل أقوال الأثمة ، وذكر كثيراً من أسهاء كتبهم ، فمثلاً : «كتاب الأم» للإمام الشافعي ، و «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام، و «التعليق الجديد» و «التعليق القديم» و «الجامع الصغير» و «الخلاف» و «المجرد» و «المعتمد» ، سنتها للقاضي أبي يعلى بن الفَسراء ، و «المقنع» و «المساقي» كلاهما لأبي بكر عبدالعزيز ضلام الخلال ، و «الهداية» و «رؤوس المسائل» كلاهما لأبي الخطاب الكلواذاني ، و «الإرشاد» للقاضي الشريف علي بن أبي موسى ، و «الخصال والأقسام» لأبي علي الحسن بن البناء وغيرها .

وهناك كنتب أخرى لم يُصرِّح بذكر اسمها ، وقد نقل منها نقولاً في هذا الكتب ، وبعد البحث وجدناها في بعض الكتب مثل : «غتصر الحِرَقي» ، و «أحكام أهل الملل» للخلال ، و «الشفا» للقاضي عياض ، و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة» لللالكائي ، وغيرها .

وفي السير والمغازي ذكر كتاب «الدلائل» لابن حِبان ، و «الدلائل» لأبي السيخ ، و «السير» لأبي إسحاق الفزاري ، «والردة والفتوح» لسيف بن عمر

التميمي ، و «المغازي» لموسى بن عقبة ، و «المغازي» لسعيد بن يحيى الأموي ، و «المغازي» لمحمد بن عائذ القرشي .

وفي كتب الرجال والطبقات ذكر «الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد ، و «الكامل» لأبي أحمد بن عدي الجرجاني .

وهناك كتب أخرى مثل «الرسالة» للإمام أحمد التي رواها عنه أبو العباس الاصطخري ، و «النهي عن سبّ الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب» للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي ، و «الجليس الصالح الكافي والأبيس الناصح الشافي» لأبي الفرج المعافى بن زكريا الجريري النهرواني ، وغير ذلك .

# المبحث التاسع :قيمة الكتاب العلمية :

لقد بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مكانة علمية عالية ؟ لأنه امتاز بالذكاء والورع والتقوى ، وقد رزقه الله تعالى التعبير السهل ، والأسلوب الرفيع العالمي في كل مؤلفاته ، وألأن الله تعالى له القول في كل مناحي العلوم والفنون ، وكأنه يغرف من بحر ؟ بل هو كها قال ابن دقيق العيد رحمه الله بعدما اجتمع بشيخ الإسلام : قرأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد، ،

وقد يسر الله تعالى له الاستدلالات الباهرة بالآيات كأنه يقرأ من المصحف ، وبجمع الآيات المتعددة في المسألة الواحدة ، واستحضار متون

<sup>(</sup>١) اللود الوافر؛ ص (١٠٧) .

الأحاديث وعَرْوها إلى «الصّحاح» أو «المسانيد» أو «السنن» أو غيرها ، فجاءت عباراته في هذا الكتاب كبقية كتبه غاية في الجودة والوضوح ، وإفحام للمخالف ، وقد بارك الله تعالى له في أوقاته ومؤلفاته ، فحازت كتبه كلها بالقبول ، وانتشرت وعم النفع بها .

ولا نجد وصفاً أدق ولا أجل لبيان القيمة العلمية لكتاب الصارم المسلول من قول الحافظ أي حفص البزّار رحمه الله تعالى في كتابه: والأعلام العلية ، حيث قال عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في عنته الأولى بمصر أخِذ وسُجِن وحِيل بينه وبين كتبه ، صنّف عدة كتب صغاراً وكباراً ، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال الصحابة وأسهاء المحدّثين والمؤلفين ومؤلفاتهم ، وعَزَا كلّ شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسهائهم ، وذكر أسهاء الكتب التي ذكر فيها ، وفي أي موضع فيها ، كل ذلك بديهة من حفظه ، لأنه لم يكن عنده حينتذ كتاب يطالعه ، ونق بنت واعتبرت ، فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغيير ، ومن علتها كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ، وهذا من الفضل الذي خصّه الله تعالى به ١٤٠١ .

ويعُدّ هذا الكتاب من أهم الكتب المصنّفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة ، وتبرز قيسمته العلمية من خلال الموضوعات التي يعالجها هذا الكتاب، وهي مسائل في حكم شاتم الرسول على ، وفي سابّ الله تعالى ، وفي شتم إحدى أمهات المؤمنين أو أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

وقلَّ أن نجد مصنفاً بعده في هذه الموضوعات إلا أفاد منه أو أشار إليه ،

<sup>(</sup>١) ﴿الأعلام العلية ﴾ ص (٢٢).

كها ذكرنا آنفاً في المبحث السادس ، فللكتاب مكانته العلمية لدى علماء السلف وغيرهم عمن كانوا معاصرين له ، أو عمن جاؤوا بعده ، فنقولهم منه كانت كثيرة، وهذا يلقى الضوء على أهميته وقيمته العلمية .

هذا ومن الميزات التي اشتمل عليها كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ ما يأتي :

۱ \_ اشتمل هذا الكتاب على أكثر من (۲۵۰) حديثاً ، وعلى أكثر من (۱۰۰) أثر .

٢ ــ اشتمل على أسماء علماء أهمل السنة والجماعة وغيرهم، حيث وصل عدد
 الأعلام المذكورين في هذا الكتاب إلى أكثر من (٦٠٠) عَلَم .

٣ ـ اشتمل على أسهاء كتب من مصادر ومراجع مهمة بلغت (٤٠) كتاباً مصرحاً بذكر أسهائها ، واشتمل على الكثير من الكتب والعديد من المصنفات التي لم يصرَّح بذكر اسمها ، بل اكتفى بذكر أسهاء مصنفيها .

#### المبحث العاشر: بعض المصنفات في موضوع الكتاب:

أفرد بعض العلماء هذا الموضوع \_ حكم شاتم النبي ﷺ \_ بالتصنيف والتأليف ، ويعضهم ذكره ضمن موضوعات كتابه ، أو قسها من أقسامه .

نمن تلك المصنفات المفردة في موضوع شتم النبي ﷺ ما يأتي :

١ - ارسالة فيمن سب النبي ﷺ لفقيه المغرب وشيخ المالكية محمد بن سُحنون
 (ت ٢٦٥ هـ) ، ولم نقف على هذه الرسالة(١) .

<sup>(</sup>١) مقدمة تحقيق كتاب الناب المعلمين، لمحمد بن سحنون ، ص (٢٧) .

٢- السيف المسلول على من سب الرسول الأبي الحسن على بن عبدالكافي السبكي (ت ٧٥٦هـ) ، وقد فرغ من تصنيف هذا الكتاب سنة (٧٣٤هـ) ، وقد ربعة أبواب :

الأول: في حكم الساب من المسلمين.

والثاني: في حكم الساب من أهل الذمة.

والثالث: في بيان ما مواسب.

والرابع: في شيء من شرف المصطفى علاد، .

٣- «السيف المشهور (المسلول) على الزنديق وشاتم الرسول؛ لمحيى الدين محمد ابن قاسم الحنفي المعروف بأخوين (ت ٩٠٤ هـ)، وقد كتبه لبيان استحقاق من يسمى ٥٠٠٠ لطفي، للقتل، وذكر في آخره أموراً موجبة له ثابتة عليه ٣٠٠٠

٤ ـ ارسالة في سب النبي وأحكامه لحسام الدين حسين بن عبدالرحسن (ت ٩٢٦ هـ)(٤) .

٥ - اتنبيه الولاة والحكام على شاتم خير الأثام أو أحد أصحابه الكرام عليه الصلاة والسلام، لمحمد أمين بن عمر بن عابدين الحنفي الدمشقي (ت ١٢٥٢ هـ)(٥).

وقد ذكر الباعث في تأليف كتابه بقوله : «فإني لم أرَ من أثمتنا الحنفية من أوضح هذه المسألة حق الإيضاح» أ.هـد،

<sup>(</sup>١) «كشف الظنون» (١٠١٨/٢) ، وهل هذا فيكون تأليفه بعد كتاب «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام رحمه الله حيث كان تأليفه سنة ٦٩٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) افتارى السبكي، (٢/ ٥٧٣ ـ ٥٩٣) ، وقد لخص السبكي منه بعض المسائل في فتاواه .

<sup>(</sup>٣) اكشف الظيرن، (١٩/٢٠) .

<sup>(</sup>٤) ومعجم ما أكَّف عن رسول الله على الصلاح الدين المنجد ص (٢٥٩) .

<sup>(</sup>٥) امجموعة رسائل ابن عابدين ١ (٣١٣/١) ، الرسالة الحامسة عشرة .

<sup>(</sup>٦) لعله لم يقف على كتاب السيف المشهورة لمحيى الدين الحنفي المعروف بأخوين .

- ومن المصنَّفات التي ذكرت موضوع شتم الرسول ﷺ:
- ١ ـ «المحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم (ت ٤٥٦ هـ) . وقد ذكر في آخر
   كـتابه «حكم من سب رسول الله ﷺ أو سب الله تعالى أو نبياً من الأبياء أو
   مَلَكاً من الملائكة أو إنساناً من الصالحين»(١) .
- ٢ «الشَّفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت ٤٤٥ هـ) ، وقد قَسَّم كتابه إلى أربعة أقسام، وجعل القسم الرابع في تعريف وجوه الأحكام فيمن تَنَقَّصه أو سَبَّه عليه الصلاة والسلام(١) .
- ٣\_ «الإعلام بقواطع الإسلام» لأحمد بن حجر الهيتمي المكي (ت ٩٧٤ هـ) ،
   وقد رجّع في مسألة السب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى(٣) .

ومن الكتب التي أفردت في حكم شتم الصحابة رضي لله عنهم :

- ١ \_ درسالة النهي عن سب الصحابة المحمد بن سُحنون التنوحي (ت ٢٦٥ هـ)ن) .
- ٢ \_ كتاب «النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب، لأبي عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدمي (ت ٦٤٣ هـ)(٠) .

<sup>(</sup>١) المحل، لابن حزم (١١/ ٤٠٨) مسألة رقم (٢٣٠٨).

 <sup>(</sup>۲) «الشفا» للقاضى عياض (۲/ ۲۱۱ ـ ۲۱۶) .

 <sup>(</sup>٣) الرسالة مطبوعة في مجلد صغير بمطبعة منصور أفندي (١٢٩٣ هـ)، ومطبوعة أيضاً في الجزء الثاني
 من كتاب «الزواجر» للمصنف نفسه .

<sup>(</sup>٤) ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك (٢٠٧/٤) .

<sup>(</sup>٥) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب الصارم المسلول؛ عند الحديث عن شتم الصحابة ص (١١١٢) .

- ٣ ـ ارسالة في النهــي عن سب الأصحاب، للقاري محمد الهروي ، وذكر فيها
   حكم مــن سب الشيخين رضي الله عنها(١) .
- ٤ «الصواعق المحرقة في الرَّدِّ على أهل البدع والزندقة» الأحمد بن حجر الهيتمي
   المكي (ت ٩٧٤ هـ) ، وقد ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بالصحابة رضي
   الله عنهم وذكر حكم من سبهم وانتقصهم(۱) .
- ٥ ـ اتطهير الجنان واللسان عن الخطر والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أي سفيان اللهيتمي أيضاً
- ٦ ٤ ١ من سب أحداً من الصحابة المحمد بن على الشوكاني
   (ت ١٢٥٠ هـ)، وقد ذكر حكم سب الصحابة رضي الله عنهم بصفة
   عامة، وعند أثمة الزيدية وطوائفها()،
- ٧- «السيف المسلول على مبغضي أصحاب الرسول على الياسين مصطفى الفرضي (٠) .

 <sup>(</sup>١) محطوطة في مكتبة الحرم المكي برقم (٤٣/٤٣) مجاميع صفيلة ، وهي تتكون من ورقة ونصف أي ثلاث صفحات ، ويسن المستف فيها حكم سب الشيخين رضى الله عنها .

 <sup>(</sup>٢) طُبع هـذا كتاب عام ١٤٠٣ هـ . ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت ، عن نسخة مصرية حققها الأستاذ عبدالوهاب عبداللطيف ، ويقم الكتاب في (٢٨٩) صفحة .

<sup>(</sup>٣) طبع هذا الكتاب ملحقاً بالكتاب السابق االصواعق المحرقة! ، ويقع في (٩٠) صفحة . ,

<sup>(</sup>٤) مخطَّوطة في مكتبة الحرم المكي برقم (٣١/٢) مجاميع عقيدة، وهي تتكون مَّن (١١) لوحة ونصف أي (٣٣) صفحة .

<sup>(</sup>٥) خطوطة بمسركز البحث العلِّمي بجامعة أم القرى تحت رقم (٣٩٠) .



# الغمل الثاني

# التعريف بالمفطوطة

- \* \* \*
- \* المبحث الأول: عدد النسخ المخطوطة.
- \* المبحث الثاني: وصصف النسسخ
- \* المبحث الثالث : النسخة الأم واسباب
  - اختيارهـا .

### المبحث الأول: عدد النسخ المخطوطة:

لقد يسر الله تعالى لنا \_ بمنّه وفضله \_ الحصول على خس نسخ مخطوطة لكتباب «الصبارم المسلول على شاتم الرسول على من أماكن متفرقة ومتباعدة ، وهي كيا يأتي :

- ١ \_ مخطوطة مكتبة مُرَاد مُلاً الشهير بـ (داماد زاده) بتركيا ( أ ) .
  - ٢ \_ مخطوطة مكتبة ليدن ببولندا (ب) .
  - ٣ ـ مخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة (ج) .
    - ٤ ـ مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (د) .
    - عطوطة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (هـ) .

وهذه النسخ بعضها أفضل من بعض ، فالنسخة الأولى قُوبلت على نسخة بخط الحافظ عَلَم الدين البرزالي (ت ٧٣٩ هـ) ، وقد كتبه وقرأه على مصنَّفه شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى من أوله إلى آخره في مجالس كثيرة، كان آخرها في ١٩٤/١/٢٨ هـ بمدينة دمشق .

والنسخة الشانية عليها إجازة بخط شيخ الإسلام ابن تيمية لناسخ المخطوطة وهو الإمام عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي (ت ٧٧٥ هـ) وهو من حفاظ الحديث ومن فقهاء الحنفية وعالم بالتراجم ، وقد نسخ هذا الكتاب سنة (٧١٨ هـ).

#### المبحث الثاني: وصف نسخ الكتاب:

الأولى : مخطوطة مكتبة مُدراد مُللَّ الشهير بـ (داماد زاده) بتركيا (1) :

هذه المخطوطة ذكرها كارل بروكلهان في كتابه(۱) ، وقد يسر الله تعالى لنا شراء صورتها بـ (الميكروفيلم) من تركيا ، ثم أهديناها إلى مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، فوُضِعت في قسم الإهداء بالمركز برقم (٥١) .

وقد كُتب في ورقة العنوان ما يأتي: اكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، تأليف العالم العلامة والبحر الفهامة ناصر السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام وبحر العلوم أي العباس أحمد بن العالم الفاضل عبدالحليم بن الشيخ الصالح أي البركات بن تيمية الحرائي رضي الله عنهم أجمعين ورحهم إنه غفود رحيم والحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم،

وعند نهاية اسم (الحراني) يوجد ختم كُتب فيه: «عبده بهرام»، وفي أعلى الورقة فوق العنوان كُتب: «بسم الله الرحمن الرحيم»، وفي يمينها كُتبت هذه المبارة: «الحمد لله وأسأله حسن الخاتمة»، وفي يسارها كُتب: «طالعه أضعف الأثام»، وفي وسط الورقة من جهة اليسار كُتب: «طالع فيه وعلم ما فيه فقير عفوه وغفرانه حسن بن محمد الوفائي عُفي عنها»، وتحت هذه العبارة كُتب: «دخل في ملك الفقير إليه سبحانه الراجي عفو مولاه فيها يسمى: عبدالحليم الحبني (أو البهنسي) عُفي عنه».

وفي أسفل الورقة وُضع ختم كبير بجمل اسم مكتبة مراد مُلا بالتركية ، والحتم مقسّم إلى أربعة أقسام ، وترجمته كالتاني :

<sup>(</sup>١) «تاريخ الأدب العربي» لروكليان (٧/ ١٢٠) ، الطبعة الألمانية .

<sup>(</sup>٢) كــذا ، والأولى : وصلى الله . . .

مكتبة مراد ملا .

رقم التصنيف القديم: ٥٤٨.

رقم المخطـــــوط : ٣٧٧ .

رقم التصنيــــف : ۲۹۷,۲ .

والورقة الأولى من هذه المخطوطة سقط منها الوجه الأول (ق/1/1) ، وهذا يمثل الحرم الأول من هذ النسخة ، وهو بمقدار (١٩) سطراً من أسطر هذه المخطوطة ، والسقط في هذا الموضع يبدأ من أول سطر في المخطوطة وبداية خطبة المصنف إلى قوله : ووصارت ضايتها من ذلك بعد التناهي في العلم والبيان الرجوع ، ومن هنا تبدأ الورقة التالية \_ بعد السقط \_ من قوله : وإلى عيها وصمتها فاقتضاني لحادث حدث . . . » أي : من ص (٥ \_ ٨) .

ثم تمضي المخطوطة بعد ذلك إلى نهاية الوجه الثاني من الورقة السادسة (ق/ ٦/ب) ، وإلى قوله : «ونسخة الكتاب معروفة ليس فيها قسم ، وهذا لأن اليمين»، حيث يبدأ الخرم الثاني في هذه النسخة، وهو بمقدار ورقة كاملة أي : صفحتين بنحو (٣٨) سطراً من أسطر هذه المخطوطة أي: من ص (٤١ ـ ٤٧).

ثم تستمر المخطوطة بعد ذلك إلى المسألة الرابعة ، وفيها سَقُط في موضعين :

احدهما: يبدأ من قوله: «النوع الثاني: الخبر فكل ما عَدَّه الناس شترًا وسباً أو تنقّصاً فإنه يجب به القتل، إلى قوله: «قالا شبهة تدعوه إلى هذا السب، من ص (١٠٠٩ ـ ١٠٢٠).

والشاني: يبـدأ من قـوله: «بغير الوجه الذي قتل ولم يستتب»، إلى قوله: «على وجـوب تعزيره واستتابته حتى يرجع» من ص (١٠٣٣ ـ ١٠٥٨) . وبعد هذه السقطات في المواضع الأربعة تستمر المخطوطة مكتملة إلى آخر الكتاب، وقول المصنف: (فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب، إلى قوله: (والحمد لله رب العالمين،

وفي الورقة الأخيرة كُتب فيها ما يأتي: (شاهدت على النسخة التي قربلت عليها هذه، وهي بخط الحافظ عَلَم الدين البرزائي ما صورته بخطه: وكتبت هذا الكتاب المبارك، وقرأته على مصنفه سيدنا وشيخنا الإمام المدلامة الأوحد القدوة الحبر الكامل الحافظ الزاهد العابد الورع الوئي العارف تقي الدين إمام الأثمة مقتدى الأمة زين الورى ناصر الشريعة سيف السنة قامع المبتدعة مرشد الخلق وهاديهم إلى الحق شرف الأمصار والحجة في الأقطار أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة الأوحد مجموع الفضائل مفتي المسلمين شهاب الدين أبي المحاسن عبدالحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي المحاسن عبدالحليم بن الشيخ العمال أبي محمد عبدالله بن أبي القاسم بن عمد بن تيمية الحراني رضى الله عنه وأرضاه.

من أوله إلى آخره في مجالس كثيرة ، آخرها يوم السبت الثامن والعشرين من شهر المحرم سنة أربع وتسعين وست مئة بمدينة دمشق ، وكتب : «القاسم ابن يوسف بن البرزالي عنا الله عنه» .

نقلها حرفاً بحرف : محمد بن يحيى بن محمد بن سعد ، وكذلك الترجة على ظهر الكتاب من خط الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني في ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وسبع مئة) أهـ .

وفي أسفل هذه الورقة من جهة اليمين كُتب : «لله الحمد والمنة على كل حال» ، وكُتب تحتها : «مما ساقه سائق القضاء والأيام ، حتى انتظم في سلك

مُلُك أَفَقَر الأَثَام بهرام، المنفرد والمقاتل بدفاتر عساكر الشام، أعز الله أنصارهم إلى يوم القيامة آمين ، ووضع في نهاية هذه العبارات وعلى جانبيها ختمان صغيران كُتب فيهها : (عبده بهرام) .

ويقابل هذه العبارات أيضاً من جهة اليسار في آخر الورقة ما يأتي : 

«آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله ، وآمنت برسول الله وما جاء عن 
رسول الله على مراد رسول الله على ، وهذه وديعة لي عند الله عز وجل يجازي 
بها يوم القيامة ، وذخره لي عنده يوفيها لي وهو الوفي عز وجل ، وكُتب تحت 
هذا النص اسم غير واضح ، وقد استظهرناه هكذا : «تاج الدين محمد المكي 
لطف الله به آمين» .

وتحت ذلك النص وُضع ختم بيضاوي كبير ، وكُتب فيه عبارات في خسة أسطر : «وَقَفَهُ لوجه الله تعالى ، أفـقـر الورى أبو الخير أحمد ، الشـهير بداماد زاده ، عـفا الله عنه وعـن أسلافه وأخـلافه ، سنة ١١٣٧ هـ، ، وقد تكرر هذا الخـتم بها فيه في الورقة الأولى .

وتقع هذه المخطوطة في (٢٢٩) ورقمة أي : (٤٥٨) صفحة ، والجهزه الأول منها يقع في (١١٧) ورقمة ، ومسطرة صفحاتها (١٩) سطراً ، ومتوسط كلمات السطر الواحد (١٧) كلمة تقريباً .

## الثانية : مخطوطة مكتبة ليدن بهولندا (ب) :

انفردت هذه المخطوطة ، وتميَّزت بثلاثة أمور :

الأول : حُلِّيت ورقة العنوان وسُطِّر عليها إجازة بخط مؤلَّف الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية لناسخ المخطوطة .

والثاني: أن ناسخ المخطوطة هو من حُفَّاظ الحديث ، ومن فقهاء الحنفية وعالم بالتراجم، وهو الشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي (ت ٧٧٥هـ).

والثالث: هذه الخطوطة هي أقدم المخطوطات الخمس نسخاً وتاريخاً ، حيث نُسِخت في شهور سنة ثماني عشرة وسبع مئة (٧١٨ هـ) ، إلا أَنَّ الجزء الأول ناقص ، ولا يوجد به إلا عدة ورقات .

وهذه المخطوطة متوجودة في فهرس مخطوطات مكتبة ليدن ص (٣٣٣) برقم (٢٤١١) ، وقد ينسر الله عنز وجبل لنا الحصول عليها عن طريق معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى ، وذلك بالتبادل مع مكتبة ليدن ، وصورتها بمركز البحث العلمي بالجامعة ، في قسم الإهداء برقم (٤١) .

وقد كُتب في ورقة العنوان ما يأتي: «الصارم المسلول على شاتم الرسول على أله المسلول على شاتم الرسول الله منتي النبخ الإمام العالم الفاضل الحافظ المجاهد العابد الورع شيخ الإسلام مفتي الفرق ناصر السنة قامع البدع أوحد زمانه تقي الدين أبو(١) العباس أحد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني ، أمتع الله المسلمين بحياته وأعاد من بركاته آمين .

وحول العنوان واسم المؤلف تحيط العبارات الآتية حولها بشكل نصف دائرة: امن كتب الفقير إلى الله تعالى جامع الشتات أبي بكر عمر بن الشيخ عمد بن بركات،

وفي يسار ورقة العنوان إلى الأعلى كُتبت هذه العبارة: •من كتب العبد الفقير إلى رحمة ربه عبدالقادر بن محمد القرشي الحنفي.

<sup>(</sup>١) كلَّا ، والصواب : أبي .

وفي منتصف الورقة كتب الشيخ عبدالقادر القرشي الحنفي ناسخ المخطوطة طالباً من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يجيز له رواية كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول على ، فكتب بخطه ما نصه : «بسم الله الرخن الرحيم ، الحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا عمد وآله وسلم تسليها كثيراً . المسؤول من إحسان سيدي الشيخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين مصنف هذا الكتاب أمتع الله المسلمين بحياته ؛ أن يكتب لِمُسَطِّر هذه الأحرف : عبدالقادر بن محمد بن محمد القرشي الحنفي . . . بأن يروي جميع هذا الكتاب بعد تكملته ومقابلته من سيدي ، وأن يجيز له جميع ما يجوز له روايته من مصنف ته ومسموعاته بشرطه المعتبر عند أهل الأثر كشرهم الله ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . كتب في شهور سنة ثماني عشرة وسبع مئة الم . . .

وقد أجابه شيخ الإسلام على ذلك، وسَطَّر على تلك الورقة بخطه إجازة للناسخ المذكور، فكتب ما نصه: «أجزت للمذكور ما سألني إجازته بشرطه. كتبه: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيميّة، وأجزت ذلك أيضاً لصاحبه جمال الدين بن ... سنجر الهاجري، رزقها الله جيعاً العلم والدين، وجعلها من أوليائه المتقين، أهـ.

وكل ما كُتب في الورقة الأولى مُثبّت في أول صفحة من النّص المحقّق ، وأما الورقة الأخيرة فعليها عملُكات وكتابات . . .

وهذه المخطوطة قد تميّزت بعدة عميّزات .. كها ذكرنا آنفاً .. وكان الأولى أن تكون هي النسخة الأم (الأصل) ، ولكن قَدَّر الله وما شاء فعل ، فهي غير كاملة ؛ لأن الجزء الأول مفقود ولا يوجد منه إلا عدة ورقات ، وأما الجزء الثاني فهو كامل ما عدا ورقة ونصف تقريباً ساقطة منها . وهذا السقط من قوله: فإن قيل : قد تكون زيادة العقوبة ، إلى قوله : اجميع ما ذكرناه من

الدلالات، أي من ص (٨١٦\_ ٨١٨) من هذا الكتاب .

ولأهمية هذه النسخة فقد اعتمدناها أصلاً في المواضع الأربعة التي فيها سقط من مخطوطة «داماد زاده» التركية (أ) ، وقابلنا الأوراق القليلة الموجودة من الجنء الأول مع بقية النسخ الأخرى .

وأما الجزء الثناني فيقع في : (١٤٠) ورقة ، أي : (٢٨٠) صفحة ونصف تقريباً .

ومسطرة صفحات هذه المخطوطة (٢٣) سطراً ، ومتوسط كلهات السطر الواحد (١٣) كلمة تقريباً .

### الثالثة : مخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية المنورة (جـ) :

أصل هذه المخطوطة موجود بالمدينة النبوية المنورة \_ حرسها الله تعالى \_ وهو بخط نسخ جميل واضح ، والعناوين كلها مكتوبة باللون الأحر ، وعليها تملكات ، وهي نسخة مقابلة كما يظهر من الإشارات على الحواشي ، والتصحيحات التي بها ، وفي الورقتين الأخيرتين منها كُتب بعض القصائد والأبيات الشعرية ، بعضها للإمام الشافعي رحمه الله تعالى .

وصورة هذه المخطوطة صوجودة بصركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم (٤٠١) \_ فهرس العقيدة \_ وهذه النسخة لم يذكرها بروكلمان في كتابه، والسقط فيها قليل جداً .

وقد جاء في بيان وفهرسة المكتبة المحمودية \_ بعد أن ضُــمَـت مع غيرها إلى مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة \_ ما يأتى :

وزارة الحبج والأوقباف .

مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة ٢٤٠ .

العنوان: الصارم المسلول(١).

المؤلف: تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية .

أولسه : قال الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام ومفتي الأثام أوحد دهره وفريد عصره تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام(١) . . .

آخره: وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك ، وإنها ذكرنا هذه المسائل لأنها من تمام الكلام في المسألة إلى(٣) قصدنا لها ، فهذا ما تيسر من الكلام في هذا الباب ، ذكرنا . . .

الناسخ : غير مذكور تاريخ النسخ : ٧٤٠ نوع الخط : نسخ قديم .

المكتبة المصور عنها : وقف كـتبـخانه مدرسة محمودية ـ المدينة المنورة ـ (١٨٦٧) .

(١) كـلما في فـهـرسـة المكتبـة ، والعنـوان كـيا هو على ورقة عنوان المخطوطة كالتالي : «الصارم المسلول على من سب الرسول ﷺ .

<sup>(</sup>٢) كذا ، وأوله كها في المخطوطة : ابسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليبًا . قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة شيخ الإسلام ومفتي الأثام أوحد دهره وفريد عصره تقي الدين أبو العباس أحد بن الشيخ الإمام العالم العلامة بحد الدين أبي البركات عبدالسلام بن أبي القاسم بن عبدالله بن تيمية الحرائي ، قدّس الله روحه ونور ضريحه : الحمد لله الهادي النصير . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) كذا ، والصحيح : التي .

<sup>(</sup>٤) ومتوسط كليات السطر الواحد (١٦) كلمة تقريباً .

#### الرابعة : مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق (د) :

انفردت هذه المخطوطة وتميزت عن بقية المخطوطات الأخرى بتجزئة الكتاب إلى جزأين اثنين ، واحتوى كل جزء على مسألتين . وقد ذكر «كارل بروكلهان» في كتابه(١) بأنها موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (٥, ٨٤,٥٤) وهي مثبتة في الفهرس العام لمخطوطات دار الكتب الظاهرية برقمين : (٢٩٨٠) .

وقد يسر الله تعالى لنا الحصول عليها \_ بمنّه وتوفيقه \_ عن طريق معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، فجاءت مصورة بـ (الميكروفيش) ، ثم يسّر الله تعالى لنا تصويرها وتكبيرها على الورق

وقمد كُتب على الجزء الأول بيانات المكتبة ، ومنها :

اسم المخطوطة : «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ج ١) .

اسم المؤلف : أبر العباس أحمد بن تيمية .

رقم المخطيبوطية : ۲۹۸۰ .

رقم المصغر القلمي : ٢٧٣٣ .

وفي ورقة العنوان كتب ما يأي : «الجنء الأول من كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول على ، تأليف : الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية قدّس الله(۲) ونور ضريحه ، وفوق هذا العنوان كتب : د . شمس الدين ابن طولون(۲) على مدرسة شيخ (۱) «تاريخ الأدب العربي» لبروكليان ، المجلد الثاني ، ص (۱۲۰) ، الطبعة الألمانية .

(٢) كَبَدًا ، وَلَعَلُّمُهَا : قَلَّمَنَ اللَّهِ رَوْحُهُ أَوْ قَدْسَ اللَّهُ سَرَّهُ .

(٣) ابن طولون هو : عمد بن علي بن أحمد بن خمارويه بن طولون اللمشقي الصالحي الحنفي ، شمس الدين ، مؤرَّخ ، عالم بالتراجم والفقه من أهل الصالحية بدمشق ، ونسبته إليها ، كتب بخطه كثيراً من الكتب وعلَّق ستين جزء سياها التعليقات ، من كتبه : «الغُرف العلية في تراجم متأخري الحنفيية» و «إصلام السائلين عن كتب سيد المرسلين» ، و «النفحة الزنبقية في الأستلة الدمشقية»، مات سنة ثلاث وخمين وتسع مئة (٩٥٣هـ) ، ترجته في : «الأعلام» (٦/ ٢٩١) .

الإسلام أي عمر(١) قدَّس الله سرَّه ا

وفي وسط الورقة كُتب: افرحم الله تعالى مؤلفه والحمد لله و...» ، وفي وسط الورقة من أسفل كُتب: اطالع فيه وترحّم على مؤلفه رضي الله عنه عبدالوهاب السُّكَرِي عُفي عنه بمنه وكرمه ، وفي الجهة اليسرى من أسفل كُتبت العبارة التالية: امن كتب عمد بن طولون وكذا الجزء الثاني بعده ، وبجانب هذه العبارة يوجد ختم دائري كتب فيه: المكتبة العمومية بدمشق وبجانب هذه العبارة يوجد ختم دائري كتب فيه: المكتبة العمومية بدمشق الشام ، وتحت هذا الحتم كُتب: اتابع فن التوحيد والكلام بواسطة مجلس المعارف .... ، ، وتحتها كُتب: النمرة ١٨٤ .

وتبدأ الورقة الأولى من المخطوطة بقوله: ابسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية قدّس الله روحه ونوّر ضريحه: الحمد لله الهادي النصير ...».

وفي آخر ورقة من الجزء الأول - وبعد كلام المصنف وقوله: «لأن هذه الجريمة غلب فيها حقه ، وبعد موته لا عافي عنها ، والله أعلم الحريمة غلب فيها حقه ، وبعد موته لا عافي عنها ، والله أعلم الحريما ما يأتي: «آخر الجزء الأول من كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول الله ويتلوه في أول الجزء الثاني قوله: المسألة الثالثة . والحمد لله حق حمده وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين على خير خلقه محمد النبي الأمي الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً طيباً ، وفي وسط الورقة من أصفل وضع ختم يحمل اسم : «المكتبة العمومية بنمشق الشام» .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ، أبو حمر المقدسي الجمساعيلي شيخ الإسلام ، وهو أخو الشيخ موفق اللين عبدالله بن أحمد بن قدامة ، وهو باني المدرسة التي بسفح قاسيون للفقراء المشتخلين بالقرآن . مات سنة مبع وست مئة (۲۰۷هـ) . «سير أعلام النبلاء» (۲۲/۵) ، «البداية والنهاية» (۲/۱۵) ؛ «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/۵) .

وفي ورقة العنوان من الجزء الشاني كُتب ما يأي : «الجزء الثاني من كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه ، تأليف الإمام العلامة تقي الدين أي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية رحمه الله ، وفوق هذا العنوان كُتب : «الشيخ شمس الدين ابن طولون . . . بمدرسة أبي عمر بالصالحية ، وتحت العنوان من جهة اليمين وُضِع خَتم كبير غير واضح ، وتحيط به كتابة باللغة الإنجليزية ، وقد استظهرنا منه بعض الكلمات ، منها : « . . المكتبة الظاهرية . . بدمشق ، وبجانب هذا الختم كُتب : «مِن كُتُب أبي عمر رح (۱) ، وفي أسفل الورقة يوجد ختم آخر صغير جاء فيه : «المكتبة العمومية بدمشق الشام » وتحت هذا الختم كُتب : «تابع فن التوحيد والكلام العمومية بلمشق الشام » وتحت هذا الختم كُتب : «نمرة ٥٨٥ » وتوجد في هذه الورقة أيضاً تملكات وكتابات أخرى .

وفي الورقة الأخيرة من الكتاب ، وبعد نهاية كلام المصنف كُتب : «آخر الجزء الثاني وهو آخر الكتاب . . . عبدالعزيز بن محمد المؤذن بدمشق

<sup>(</sup>١) رح : لعلها اختصار لكائمة رحمه الله تعالى ، والله أعلم .

المحروسة، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه ومسلَّمًا ، ولم يذكر تاريخ النسخ .

ويقع الجنوء الأول من هـذه المخطوطة في (١٧٩) ورقمة ، والورقمة الثانية منها ساقطة .

ويقع الجزء الثاني منها في (١٨١) ورقة .

ومسطرة صفحاتهما (١٧) سطراً .

ومـتوسط كلهات السطر الواحد (١٢) كلمة تقريباً .

#### الخامسة : مخطوطة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد (هـ) :

هذه المخطوطة موجودة في فهرس المخطوطات العربية بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد (٢/ ٥٥٦) برقم : (٤٣٣٠) ، وقد أهدانا فضيلة الشيخ عمد بن ناصر العجمي بالكويت صورة الجزء الثاني من هذه المخطوطة ، ثم تكرم أستاذنا العلامة الدكتور عبدالرحمن بن سليان العثيمين فأهدانا صورة كاملة لها ، فحجزاهما الله تعالى خير الجزاء .

وهذه المخطوطة أيضاً لم يذكوها اكارل بروكليان، في كتابه (تاريخ الأدب العربي) .

ومن أهم المعلومات الرئيسية لهذه المخطوطة ما يأتي :

اسمه الناسخ: إبراهيم بن حمد آل سايح القصيمي العيوني.

تاريخ النسبخ : ١٣١١ هـ .

مسطرة الصفحات: (٢٧) سطراً تقريباً (غير ثابتة: تزيد وتنقص).

### متوسط كلمات السطر الواحد: (١٥) كلمة تقريباً.

وقد استبعدنا هذه المخطوطة في عملية مقابلة المخطوطات، وذلك للأسباب الآتية:

١ \_ لأن تاريخ نسخها متأخر جداً عن بقية النسخ الأخرى .

٢ ـ يوجد بها عبارات وجل متداخلة ليست من كلام المصنف ، ولم يشر إليها
 الناسخ .

٣ ـ عـدم إثقال الحواشي بكثرة الفروقات والاختلافات بين النسخ .

وخلاصة ما تقدم عن المخطوطات وضعناها في الجدول الآي :

| ملاحظات               | اسم القاسخ        | تاريخ نسخها | رمزها       | اسم ومكان المخطوطة         |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| قُويلت عل نسخة        | عمد بن يحيي بن    | -A YY9      | 1           | مكتبة مسراد مسلا بتركيا    |
| كتبها الحافظ البرزالي | محمد بن صعد بن    | ·           | ,           |                            |
| يخطه وقرأها عل        | مفلح              |             |             |                            |
| شيخ الإسلام سنة       |                   |             |             |                            |
| 397 هـ                |                   |             |             |                            |
| الجيزء الأول كسلسه    | عبدالقادر بن محمد | ۸۱۸         | ۰           | مكتبة ليدن بهولندا         |
| مضقود ما جدا بعض      | القرشي الحنفي     |             | ;           |                            |
| الورقات .             |                   |             |             |                            |
|                       | غیر مذکور         | . ۲٤٠ هـ    | , ع         | المكتبة المحمودية بالمدينة |
|                       | عبدالعزيز بن محمد | غير مذكور   | َ د         | المكتبة الظاهرية بدمشق     |
|                       | الموذن            |             | ;           |                            |
|                       | إسراهيم بن حد آل  | ٠١٣١١ هـ    | <b>-</b> ▲; | مكتبة الأوقاف ببغداد       |
|                       | سايح القصيمي      |             | ,           |                            |

## المبحث الثالث : النسخة الأم (الأصل) وأسباب اختيارها :

إن مخطوطة مكتبة ليدن (ب) هي الأولى والأجدر بأن تكون النسخة الأصل ، وذلك لما تميزت به عن غيرها من المخطوطات كما ذكرنا آنفاً ، ولكن لمعدم اكتهالها بسقوط الجزء الأول كله ما عدا بعض الورقات منه ؛ لذا فإننا قد جعلنا مخطوطة مكتبة «مُرَاد مُلا» الشهير بـ (داماد زاده) التركية (أ) هي الأصل لهذه المخطوطات المتوفرة لدينا ، والتي يسر الله تعالى لنا ـ بفضله ورحمته ـ الحصول عليها ، وذلك للأسباب الآتية :

١ - إن هذه النسخة (غطوطة داماد زاده) قد قُوبلت على نسخة أخرى كُتبت بخط الحافظ عَلَم الدين البرزالي (ت ٧٣٩ هـ)، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يمدح نقل البرزالي ، وقد نقل ابن كثير قوله فقال : «سمعت العلامة ابن تيمية يقول : نَقُل البرزالي نَقْر في حجر»(١) .

٢ - إن الحافظ البرزائي قد كتب هذا الكتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول على شاتم الرسول على مصدّ ، وصدّ بأنه قرأه على مصدّ فه شيخ الإسلام ابن تيميّة من أول الكتاب إلى آخره في مجالس كثيرة كان آخرها في ١٩٤/ ١/ ١٩٤ هـ . بمدينة دمشق ، أي بعد تأليف الكتاب بستة أشهر تقريباً ، وقد وُجِدَت على ظهر الكتاب ترجمة بخط الشيخ الإمام المعلامة كهال المدين ابن الزملكاني (ت ٧٢٧ هـ)() .

٣\_ إن ناسخ هذه المخطوطة (داماد زاده) التركية هو الإمام المحدّث شمس الدين محمد بن محمد بن سعد بن مفلح الأنصاري المقدمي ثم

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (۱۹۷/۱٤).

<sup>(</sup>٢) صرّح بذلك ناسخ المخطوطة في آخر ورقة منها .

الصالحي الحنبل ، أبو عبدالله (ت ٧٥٩ هـ) ، وقال قال عنه الذهبي : «المحدّث الفاضل البارع مفيد الطلبة» أ.ه. . وأثنى عليه ابن كثير وابن حبيب(۱) .

إن هذه النسخة (1) هي صورة طبق الأصل لنسخة الحافظ البرزالي ، فقد صرّح ناسخها الإمام محمد بن مفلح بأنه نسخها ونقلها حرفاً بحرف ، وقابلها على نسخة البرزالي في شهر ربيع الآخر سنة (٧٢٩ هـ) ، أي بعد وفاة المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية بسنة واحدة وخسة أشهر تقريباً .

هـ هذه النسخة يوجد بها زيادات أكثر من (٢٥) سطراً عن بقية النسخ الأخرى
 وعن المطبوعة كذلك ، والسقطات فيها قليلة ، وخطّها حسن ، والقراءة
 فيها سهلة .

٦ ـ حُلَّيت هذه المخطوطة بحواشي وإضافات وتعليقات وعناوين جانبية .

٧- كُتب على الحواشي لفظة: «بلغ» تارة ، و «بلغ مقابلة» تارة أخرى ، ووضعت إشارات في داخل المتن تدل على مواضع التصحيح ، ووضع بإزائها إشارة «صح» ، وهي كثيرة جداً ، تدل على دقة المقابلة والتصحيح، وشدة الاهتمام بها .

لكل هذه الأسباب جميعاً ، فإننا قد جعلنا مخطوطة مكتبة المُراد مُلاً الشهير بد (داماد زاده) التركية (أ) هي الأصل المعتمد في عملية مقابلة المخطوطات ، والحمد لله ربّ العالمين .

<sup>(</sup>١) محمد بن سعد بن مفلح ، ترجته في : «المعجم المختص بالمحدثين» لللعبي ص (٢٦٦) ؛ «البداية والنهاية» (٢١٦) ؛ «المتصد الأرشد» (٢/ ٤٥٠) .



# الغمل الثالث

# التمريف بالطبوعة

\* \* \*

؛ المبحث الأول : معلومات مختصرة عن

طبعات الكتاب.

\* المبحث الثاني : بعض الملاحظات عليها .

\* المبحث الثالث: أسباب ترك مقابلتها.

#### المبحث الأول: معلومات مختصرة عن طبعات الكتاب:

لكتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول على طبعتان اثنتان وقفنا عليها ، وهما :

الأولسي: المطبوعة الهندية .

والثانية : المطبوعة المصرية .

فأما المطبوعة الهندية: فقد طُبعت بمجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في حيدر آباد الدكن بالهند سنة (١٣٢٢ هـ)، وهذه الطبعة تقع في (٥٩٢) صفحة، ولم يذكر أصل معتمد لها في خاتمة الطباعة الموجودة في آخر الكتاب.

وأما المطبوعة المصرية: فقد قام بنشرها الشيخ محمد عبي الدين عبدالحميد (ت ١٣٩٣ هـ) رحمه الله تعالى ، وكانت طبعته الأولى للكتاب في سنة (١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م) ، وقد نشرته مكتبة «تاج» بطنطا ، ثم أُعيد طبع الكتاب عدة مرات ، وكان من بينها الطبعة التي وقفنا عليها ، وهي من نشر : دار الكتب العلمية ببيروت سنة (١٣٩٨ هـ) ، وهي التي سنذكر الملاحظات عليها إن شاء الله تعالى في المبحث الثاني .

وقد كُتب في صفحة العنوان لهذه الطبعة : احققه وفصّله وعلّق حواشيه: عمد عيي الدين عبدالحميد، والحقيقة أن طبعته هذه لا تُسمى تحقيقاً في عُرْفِ أهل التحقيق ، كها سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .

وهذه الطبعة تقع في (٥٨٧) صفحة ، ولم يذكر الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد \_ رحمه الله تعالى \_ أصل المخطوط الذي اعتمده لا في مقدمته، ولا في حواشيه ، ولا في آخر الكتاب .

### المبحث الثاني : بعض الملاحظات على المطبوعة :

وهي على قسمين :

الأول: ملاحظات عامة :

وهي كالناني :

١ - لم يذكر الشيخ محمد عيني الدين عبدالحميد رحمه الله تعالى في مطبوعته المصرية النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها ، فلم تظهر عليها مقارنات بالنسخ المعتمدة، والفروق بينها، وكتابة تلك الفروقات بالحواشي ، إلا أنه قال في حاشية ص (١١١) من مطبوعته: (في أصول هذا الكتاب \_ كذا ، وقال في حاشية ص (١٢٧): (في عامة نسخ هذا الكتاب \_ كذا .)

فهل كانت لديه مخطوطات وأصول هذا الكتاب أم لا ؟ وإن كانت لديه فلهاذا لم يذكرها في المقدمة أو الحواشي ؟ وهل ترك الاعتباد عليها لعدم ثقته بها ؟ أم لعدم اتباعه للمنهج العلمي في التحقيق ؟

٢ - لم تُخَرَّج أحاديث المطبوعة المصرية حيث إن تخريجها من أهم الأمور ؟
 ليطمئن القارىء الكريم على مـدى صحة الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله تعالى .

٣- بلغ عدد الأعلام أكثر من (٦٠٠) علماً ، ولم يترجم في المطبوعة إلا لعلم واحد في ص (١٣١).

٤ ـ لم تُـوثّق النصـوص والنقـول ، ولم يُـفهرس إلا لموضوعات الكتاب فقط .

عدد الصفحات التي لا توجد بها حاشية أو تعليق ألبتة في المطبوعة بلغت:
 (۲۸۰) صفحة .

٦ بلغ مجموع الملاحظات على المطبوعة المصرية أكثر من (٣٥٠) ملاحظة تشمل
 جميع الفروقات بعد مقابلتها مع القسم المحقق من هذا الكتاب ، سواء
 كانت زيادة أو نقصاً أو تحريفاً أو تصحيفاً أو خطاً .

#### الثانى: ملاحظات تفصيلية:

وقد حَصَـرنا في هذا القسم جميع الملاحظات والفروقات في المطبوعة المصرية بعد مقابلتها مع المخطوطة الأصل (أ) ، ولكثرة هذه الملاحظات ؛ فإننا قسمناها إلى أربعة أنواع ، وذكرنا أمثلة لكل نوع منها خشية الإطالة والملال، وهي كها يأتي :

### 1 ـ في الآيات القرآنية الكريمة :

بعض الآيات كُتبت محرَّفة ، وبعضها كان العزو فيها خطأ .

#### فأما التحريفات فكالتالي:

| الصـــواب                                  | التحريف في                                 | رقم<br>الأية | السورة          | الملبوعة    | من<br>المطبوعة |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| فُلْ هَلْ نُنْبَثُكُمْ<br>بِالأَخْسَرِيْنَ | فُلْ حَلْ أَنْبَسْكُمْ<br>بِالْآخْسَرِيْنَ | 1.5          | الكهف           | ٥           | 341            |
| فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَح<br>فَمَنْ نَكَتَ    | فَمَنْ عَفَا وَأَصْفَح<br>وَمَنْ نَكَثَ    | ٤٠           | الشورى<br>الفتح | 9<br>الأخير | 377<br>77•     |

# وأما الأخطاء في عزو الآيات فهي كالتالي :

|                                |                                | حاشية |     |
|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| العـــزو الصحيح                | العسرو الخطا                   | رقم   | ص   |
| الآيات ٧ ـ ١٢ من سورة التوبة   | الآيات ٦ ـ ١٢ من سورة التوبة . | ١     | 14  |
| من الآية ٨ من سورة التوبة      | من الآية ٢٨ من سورة التوبة     | ۲     | ۱۳  |
| الآية ٧٧ من سورة النساء        | الآية ٢٤٦ من سورة البقرة       | ١     | 1.4 |
| الآية ٩٣ من سورة الأنعام       | الآية ٩٣ من سورة المائدة       | ۲     | 140 |
| الآيات ١٢_ ١٤ من سورة التوبة   | الأيتان ١٢، ١٣ من سورة النوبة  | ١     | 772 |
| الآيتان ٣٤، ٣٤ من سورة المائدة | من الآية ٣٣ من سورة المائدة    | ۲.    | 454 |
| الآيات ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰ من       | من الآية ٢٨ من سورة الفجر      | ۲     | ٥٧٣ |
| سورة الفجر                     |                                |       |     |
| _                              | من الآية ١١٩ من سورة آل عمران  | ٣     | ٥٧٤ |

# ب ـ في الأحاديث النبوية الشريقة والآثار:

| العبارة في أصل الكتاب      | العبارة في المطبوعة        | ص للطبوعة |
|----------------------------|----------------------------|-----------|
| أرغب بطوناً                | أرعب بطوناً                | 71        |
| فإنه ما بغت امرأة نبي قط   | فإنه ما لعنت امرأة نبي قط  | ٤٧        |
| في رکسي يشرد               | في ركسن يتبرد              | ٥٩        |
| فأبطل دمها                 | فأطل دمها                  | 11        |
| من حَـدَث أو اشتجار        | مِن خَـرْت أو أشجار        | 7.8       |
| أن يأتيـه بالحارث وأبي عبس | أن يأتيه بالحرب ، وأتى عبس | ٧١        |
| معاذاله أن عمداً يقتل      | معاد الله أني أقتل أصحابي  | 144       |
| أصحابه                     |                            |           |

#### ج \_ في النصوص والعبارات:

ويظهر فيها صعوبة التفريق بين النص المنقول وكلام المصنف وذلك لعدم وجود علامات تنصيص، فالكلام متداخل. فمثلاً ينظر: ص(٦٤)، كما أنه يوجد سقط في بعض الجمل والعبارات يؤثر في المعنى كثيراً مع التصمحيف والتحريف لبعض الكلمات كما يأتي في (الجزء الأول)():

| العبارة في الأصبول                    | العبارة في المطبوعة              | ص الطبوعة |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| بجب عليهم تركها سواء شرطت في          | يجب عليهم تركها بخصوصها .        | ٧         |
| المستسد أو لم تشرط ، ومسمنى           |                                  |           |
| اشتراطهما في العقد : اشتراط تركها     |                                  |           |
| يخصوصها .                             |                                  | ŀ         |
| تخریج إحدى .                          |                                  | ٧         |
| عقوبة منكُــلة .                      |                                  | 4         |
| إن لم يشرط عليم تركها بأعيانها لم     | إن لم يُشرط عليهم تركها بأعيانها | ١٠        |
| ينتقض الصهد بفعلها ، وإن شرط          | ففي انتقاض العهد بفعلها وجهان.   |           |
| عليهم تركبها بأعيانها ففي انتقاض      |                                  |           |
| العهد بفعلها وجهان .                  |                                  |           |
| نکث ني يمينه .                        | نکٹ نی دینه                      | 17        |
| ما أظهرتم من الخبر .                  | ما أظهرتم من الخبر .             | 79        |
| إذا أراد كــــابة وثيــقة أو كتاب وجد | إذا أراد كــتاب أو شقة وجد مشقة  | 140       |
| مشقة ،                                |                                  |           |
| والحق الذي بينه .                     | والجو الذي بينه                  | 104       |
| أولى بالقتل .                         | _                                |           |
| فكأنه رجل نصراني .                    | فكأنه وجد نصراني                 |           |
| لأنه ذنبه الذي يختصه لا يقتضي         | لأن دينه الذي يختصه لا يقتضي     | 794       |
| القتل .                               | القتل                            |           |

د \_ في السماء الأعلام:

وهي أيضاً لم تَسْلَم من التصحيف والتحريف كما يأتي:

| الاســـــــم في الأحسول | ألاســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | من المطبوعة   |  |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------|--|
| أيو الصقر               | أبؤ الصفراء                              | £ .           |  |
| عبدالله بن خراش         | عبدالله حراش                             | ٤٥            |  |
| رهط ابن أبيّ وهم البطن  | رهط ابن أبِي رُهُم البطن                 | 3.5           |  |
| سعيد بن محمد            | شعبة بن محمد                             | 1+8,          |  |
| ابن رُقيش               | این رقش                                  | 1.0           |  |
| مقيس بن صبابة           | مقيس بن حبابة(١)                         | 111, VY1, Y31 |  |
| الحويرث بن نقيد         | الحويوث ين معيد(۲)                       | . 144         |  |
| سعيد بن يحيى الأموي:    | سعد بن يميي الأموي(٢)                    | 10+ (184 (184 |  |
| أبو حامد الحضرمي        | أبو حامد الحصري                          | 14.           |  |
| صَبِينْۓ بن عسل         | خبيع بن عسل                              | 144           |  |
| <u>.</u>                | :                                        |               |  |

<sup>(</sup>۱) أثبت اسم (مقيس بن حبابة) عرفاً تبعاً لما في القاموس كها قال في حاشية ص (۱۱۰)، وقد تبعه في هذا التحريف محقق السيرة النبوية لابن هشام ، فلكروا أنه «مقيس بن حبابة» تبعاً لما في القاموس أيضاً ، علماً بأنه مشبت في بعض نسخ السيرة به (ابن صبابة) كما أشاروا إليه ، وهو المصواب الذي تركوه ، مع أن هذا الإسم (مقيس بن صبابة) ثابت في المصادر الأصلية التي ذكرته مثل : سنن النسائي (۷/ ۱۰۵) ؟ «تاريخ الطبري» (۵/ ۹۹) ؛ «دلائل النبوة» للبيهتي (۵/ ۵۹) .

<sup>(</sup>٢) في ص (١١٣) أثبته صواباً : (الحويرث بن نقيد) !!

<sup>(</sup>٣) في ص (١٨٠) أثبته صواباً : (سعيد بن يجيى الأمري) 11

#### المبحث الثالث: أسباب ترك مقابلة المطبوعة:

لقد استبعدنا المطبوعتين \_ الهندية والمصرية \_ في عملية مقابلة النسخ إلا في بعض المواضع القليلة ، وذلك للأسباب الآتية :

١ - إن المطبوعة الهندية تتشابه إلى حدِّ كبير في كثير من الفروقات والعبارات مع غطوطة المكتبة المحمودية (ج) ، فمثلاً : بداية الكلام في الصفحة الأولى من المطبوعة الهندية وقبل خطبة المصنَّف ، مطابق تماماً لما في الورقة الأولى من المخطوطة (ج) ، وكذلك نهاية الكلام في آخر صفحة من المطبوعة هو نفسه كما في (ج) .

بل حتى ما انفردت به المخطوطة (ج) عن بقية المخطوطات من زيادة أو نقصان في أكثر المواضع فهما متطابقتان تماماً ، فعلى سبيل المثال : اسم «ابن أبي مليكة» في ص (٦٨) الذي انفردت به نسخة (ج) عن بقية النسخ التي كُتب فيها «أبو العالية» ، فهذا الاسم أبضاً في المطبوعة مطابق لما في (ج) تماماً ، وكذلك السقط في ص (٤١٩ ، ٢٤٤ ، ٤٩٧ ، ٤٢٥ ، ٣٦٥ ،

لذا، فإننا نرجًع بأن أصل المطبوعة الهندية هي المخطوطة المحمودية (ج) ، والله تعالى أعلم .

١- إن المطبوعة المصرية لم يُسذكر فيها الأصل أو النسخ المعتمدة في إخراجها
 - كما ذكرنا آنفاً - ولكن أكثر ما يشير إليه الشيخ عمد عيي الدين
 عبدالحميد رحمه الله في مطبوعته المصرية في الحاشية بقوله: (في الهندية
 - كذا - ، وهو يقصد بذلك المطبوعة الهندية ؛ لأثنا قابلنا بعض تلك
 الفروقات معها ، فظهر لنا أنها هي المقصودة .

- ولذا ؛ فإننا نرجع على ضوء ما تقدم آنفاً بأن أصل المطبوعة المصرية هي المطبوعة المصرية هي المطبوعة الهندية ، والله تعالى أعلم .
- ٤ ـ الحرص على الاختصار وحصول الفائدة وعدم إثقال الحواشي بفروقات لنسخ متكررة أو مأخوذة من بعضها أو عرفة ومصحفة .



# الباب الثالث

## دراسة لبعض السائل

ـ حكم سابً الرسول ﷺ وحدّه الشرعي . ـ من زنادقة هذا العصر .

ـ الواقع الإسلامي للعاصر - الواجب على المسلمين في إقامة حدّ شاتم الرسول 뾿 .

- قاعدة مهمة ن فقه الدعوة فيمن يؤذي الله ورسوله ﷺ .

ـ مصبح الشاتمين .

ـ أنواع الردة .

ـ تعليل وجوب قتل الساب . ـ توية الساب قبل القدرة عليه ويعدها .

ـ سبب الاختلاف ف مشروعية استتابة الساب.

ـ السب وصف أخص لإهدار الدم ،

١٢ ـ تحليل شبه المبتدعة والنواقض عند أهل السنة والجماعة .

١٣ ــ سب الذمي .

١٤ - موقف الروافض من الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله

### ١ ـ حكم ساب الرسول ﷺ وحدّه الشرعي :

إن السبَّ إهانة واستخفاف ، وكل ساب وشاتم فمستخف بالمشتوم مستهزىء به ، فالاستخفاف والاستهزاء شيء واحدد .

فإذا حصل في القبلب استنبع أن يكون فيه انقياد أو استسلام ؛ لأنه لا يسب إلا وهو جماحد له ، قبال القباضي عبياض رحمه الله: «ومَن سبّه أو تنقّصه على فقد ظهرت علامة مرض قلبه، وبرهان سرّ طويته وكفره، (١) أ. هـ.

فهذا السبّ زندقة وكفر ، بل وأعظم من الكفر ، يُقتل قائله ولا يُستتاب ، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب (٢) قال ابن حجر رحمه الله تعالى : دَمَن سبّ النبي على عا هو قذف صريح كَفَر باتفاق العلياء ، فلو تاب لم يسقط عنه القتل ؛ لأن حدَّ قذفه القتل ، وحدَّ القذف لا يسقط بالتوبة ٢(١) .

وذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى أيضاً بأن مسألة مباب النبي ﷺ أقوى لا يتصور فيها الخلاف ؛ لأنه حتَّ متعلق للنبي ﷺ ولأمته بسببه ، لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين(ه) .

وقـال ابن قـيم الجـوزية رحمه الله تعالى : الفذلك أن الحق له ﷺ ، فله أن يســـوفيه ، وله أن يتركه ، وليس لأمته ترك استيفاء حقه ﷺ،

يقول شيخ الإسلام ابن تسمية رحمه الله تعالى: «إنَّ سب الله أو سبّ

<sup>(</sup>۱) المحل؛ لابن حزم (۱۱/۲۱۱) بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ﴿ الشَّفَّا اللَّقَاضِي عِياضِ (٢/ ٢٢٣) .

<sup>(</sup>٢) اتفسير الطبري، (٣٩/٧) بتصرف .

<sup>(</sup>٤) فاتح الباريه (١٧/ ٢٩٤) .

<sup>(</sup>٥) «الشفا» للقاضي عياض (٢/ ٢٥٥) بتصرف .

<sup>(</sup>٦) قزاد المادة (٥/ ٦١) .

رسوله كُفْرٌ ظاهراً وباطناً ، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرَّم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده . . . والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا على ، ف من سب نبياً مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في سبّ نبينا على ، أو موصوفاً بالنبوة مثل أن يذكر حديثاً أن نبياً فعل كذا ، أو قال كذا ، في سب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم بأنه نبي . . . فالحكم في هذا كها تقدم ١٥٥) .

والسب فيه من الأذى لله وارسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في الكفر والمحاربة ، و (إن سبّ الرسل وجُرم الطاعن على رسول الله على أعظم من جرم المرتد ، فإن سب الرمل والطعن فيهم ينبوع جميع أنواع الكفر ، وجماع جميع الضلالات ، وكل كفر ففرع منه (۱) .

فكل من تنقص الرسول ﷺ جاداً أو هازلاً فقد كفر ، والمستهزى، والمستهزى، برسول الله ﷺ استهزاء ظاهراً لا ريب في أنه كافر حلال الدم ؛ لأن النبي ﷺ أمر بقتل الساب لأجله في مواضع متعددة، ، والأمر يقتضي الوجوب ، ولم يَبَلُغه عن أحد السب إلا نَدَرَ دمه وأَهْدَره ، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا سمعوا من يسبه ﷺ ويؤذيه قتلوه وإن كان قريباً لهم .

إذن يتعين قتل الساب إن كان مسلماً فبالإجاع ؛ لأنه نوع من المرتد أو الزنديق ، والمرتد يتعين قتله وكذلك الزنديق ، سواء كان رجلاً أو امرأة ، فإن قتله حدّ بالانفاق ، فتجب إقامته ، وإذا قتلت اللمية للسب ، فقتل المسلمة أولى كما لا يخفى ، فالسب كفر ورِدّة إن كان من مسلم ، ومحاربة إن كان من ذمى .

<sup>(</sup>١) «الصارم المسلول» ص (٩٥٥) .

<sup>(</sup>٢) «الصارم المسلول» ص (٤٦١) .

<sup>(</sup>٣) «الصارم المسلول» ص (٢٦٧) .

تلك كانت العقيدة الصحيحة في حكم الساب وحدّه الشرعي الذي يُفتي به المفتي ويقضي به القاضي ، ويجب على كل واحد من الأثمة والأمة القيام بها أمكن منه .

تلك هي العقيدة الصحيحة منذ عهد النبي على ، ولا تزال كذلك اليوم ، ولمن تزال كذلك البرا أمراً ولمن تزال كذلك أبداً بإذن الله عز وجل ، حتى أصبحت هذه المسألة أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ، ولقد كان من المظاهر العملية لهذه العقيدة : قيام المسلمين بقتل السابين والشاتمين لرسول الله على حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته .

#### ٢ ـ من زنادقة هذا العصر :

لقد ظهر في هذا الزمان أمور هي من قواصم الظهور ، بل وأشد وأعظم عاكان في تلك العصور ، ظهر في هذا الزمان زنادقة متبجّحون ، بلغت بهم الزندقة والوقاحة إلى أن يُسطّروا في كتبهم ، وينشروا في جرائدهم ومجلاتهم الاستخفاف بدين الإسلام ، والاستهزاء بنبينا عليه الصلاة والسلام ، والنيل منه ومن سنته الشريفة ، ومن صحابته الطيبين الطاهرين ، ومن أتباعه المحسنين المخلصين .

ف من هؤلاء المستهزئين : رجل بل شيطان يُدْعَى (سلمان رشدي) لا رحم الله فيه مَغْرِزَ إبرة ؛ ذلكم الساب لنبينا محمد ﷺ ، الذي ألَّف كتاباً بعنوان : وآيات شيطانية استخف فيه بالإسلام ، ونال فيه من نبينا محمد ﷺ ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، ونال من الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين ، وشوه سمعتهم ، ونال من كرامتهم المصونة ، ونسب إليهم

الموبقات ، ذلكم الزنديق المأجور الشاتم للرسول على الذي ظهر قبل أعوام قليلة في هذا العصر البئيس ، ذلكم الساب لرسول الله على ، الذي وقف معظم العالم بجواره خوفاً من إراقة دمه ، فقد أبّت الحضارة الغربية إلا أن تسانده ؛ لأنه يشتم الإسلام ، ويستهزى مبني الإسلام ، عليه الصلاة والسلام ، ألا تعسا لهذه الحضارة الغربية ، وسحقاً لها ولأهلها ، ولن سار في دربها .

وهذا الزنديق السلمان رشدي الريطاني الجنسية من أصل هندي قد مكّنته بريطانيا من نشر كتابه وروايته بحجة حرية النشر ، حيث دفع أصحاب دار افايكنج و ابنجوين البريطانيتين مكافأة مالية قدرها ثمان مئة ألف (٨٠٠,٠٠٠) دولارًا نقداً في مقابل هذه الرواية ، وهي أعلى مكافأة أدبية تُعطى لكاتب رواية ، كما فُرِضت على الكتاب حماية أمنية ، ونُشر الكتاب على نطاق واسع في أنحاء الغرب ، وفي الآونة الأخيرة استقبل الرئيس الأمريكي اكلينتون هذا الزنديق في البيت الأبيض متحدياً بذلك ومسيئاً إلى مشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة !!

وقد عُسرِض موضوع هذا الزنديق اسلمان رشدي، في المجمع الفقمي الإسلامي بمكة المكرمة ، وقرَّر المجمع ما يأتي :

۱ - اعتبار دسلمان رشدي - بها أتى به من مفتريات وقذف شخصي للرسول الله وزوجاته ونبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام - مرتداً عن الإسلام الذي نشأ في ظله ، وأنه يستحق أن يطبق عليه حكم المرتد المتزندق والمفتري على الله ورسوله .

٢ - ملاحقة اسلمان رشدي، بدصوى قضائية جزائية تقام عليه وعلى دار النشر
 ابنجوين، التي نشرت له هذه الرواية ، في المحاكم المختصة في بريطانيا ،
 وأن تتولى منظمة المؤتمر الإسلامي رفع هذه الدعوى .

" اعتبار الاعتذار الذي قدّمه هذا الكاتب ونشرته الصحف البريطانية ، وقال فيه : «إنه يأسف لأنه أساء إلى مشاعر المسلمين» ، إعتذاراً فارغاً لا يغير من افتراءاته الإجرامية ، ولا يغسل شيئاً من جريمته الشنعاء ؛ لأن الاعتذار في هذه الحالة يجب أن يتضمن الإقرار والاعتراف بأن ما ذكره هو محض كذب وافتراء ، وأنه غير صحيح ، وينشر في وسائل الإعلام .

ومن هؤلاء المستهزئين الشاتمين : صحفي ساقط بجريدة (العرب) اللندنية، يُدعى : (سعيد حبيب) ، ذلكم الشقي الذي سبّ الحبيب المصطفى على الشاتم الزنديق الذي تجرّاً على نبينا محمد على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى السلف الكرام الصالحين ، تجرّاً عليهم علانية من خلال مقاله الذي نشره في جريدة (العرب) اللندنية من بعنوان : «الحمقى والحاقات» .

وقد قررت المحكمة الإسلامية العليا في باكستان فرض عقوبة الإعدام الحريمة تقليل الإحترام لاسم النبي على القضاة الخمسة في المحكمة أن عقوبة السجن المؤبد المنصوص عليها في القانون الجزائي الباكستاني ليست مطابقة للتعاليم الإسلامية القرآنية ، وأوضحت المحكمة أن عقوبة الإعدام ستطلب في حال تقليل الاحترام لأي نبي من الأنبياء ، ودعا القضاة الرئيس الباكستاني إلى تعديل القانون الجزائي قبل الثلاثين من نيسان إبريل القادم من أجل أن يصبح مطابقاً للتعاليم الإسلامية (١٠) .

<sup>(</sup>١) للتـفـصـيل والزيادة ينظر كتاب: «كيف خدع سليان رشدي الغرب، الأحمد ديدات، ترجمة : علي المحمومي ؛ و «آيات سيارية» للغامي .

 <sup>(</sup>۲) في عددها الصادر يوم الجمعة ١٨ شنوال ١٤١١ هـ، الموافق ٣ مايو ١٩٩١ م. نقلاً عن جنرينة (السلمون) عند (٣٢٧) في يوم الجمعة ٢٥ شوال ١٤١١ هـ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: جريدة فأخبار العالم الإسلامي، عدد (١١٩٠) في يوم الإثنين ١٥ ربيع الآخرة ١٤١١ هـ .

ومن زنادقة عصرنا الحاضر: أهل الحداثة المنتسبين للشعر، وليس في كتاباتهم من الشعر شيء، الذين يَدْعُون للتمرّد على العقيدة والشريعة والأخلاق وإماتة الشعر الأصيل، الذين سطّروا في جرائدهم وجلاتهم ومطبوعاتهم الاستهزاء والسخرية بالله تعالى وبكتابه الكريم، وجاهروا بحرب دين الإسلام، والنيل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن سنته الشريفة المطهرة، وقاموا بالترويج لبعض الأفكار الهدّامة والمذاهب المادية الملحدة، واعتبار رموز الإلحاد والزندقة بأنهم أهل الإبداع والتجاوز.

كل ذلك ليحققوا به أهدافهم في إماتة الشعر ، وتخلخل العقيدة ، وزعزعة القيم ، ونبذ الشريعة ، والقضاء على الأخلاق باسم التجديد والحداثة وتجاوز جميع ما هو قديم وقطع الصلة به .

هذه هي حقيقة الحداثيين والمروّجين لآفة الحداثة ، التي هي أشدّ خطورة من الليبرالية والعلمانية والماركسية وكل ما عُرِف من اتجاهات ومذاهب هدّامة ؛ لأنها تشمل ذلك كله وتعمم الحياة الإنسانية في كل مجالاتها المادية والفكرية على السواء .

ألا وإن طابور الحداثة والداعين لها الذين يعيشون بين أظهرنا ، ويتسمّون بأسهائنا ، ويتكلمون بألسنتنا ، وينفثون سموم الحداثة بيننا ، هم فئة من الممسوخين فكرياً ، الذين باعوا أنفسهم للشياطين من الشرق والغرب ، فمعظم الحداثيين من الشيوعيين ومن أصحاب اليسار والإلحاد والباطنية والقومية والفكر الصوفي والنّحَل الشّاذة .

ولقد انتشر وباء الحداثة في كثير من البلدان الإسلامية ، وروَّج له شياطين الحداثة والإلحاد ، فمن هؤلاء الحداثين ـ لا كثّر الله سوادهم ، وشلّ أركانهم وأقلامهم ـ :

عبدالعزيز المقالع الياني البساري الذي قال في قصيدته الشهيرة وبئس ما قال: قصار الله رماداً صمعناً رعباً في كفّ الجلادين حقلاً ينبت سبحات وعهائم بين الرب الأغنية الشروة والرب القادم من هوليود . . . كان الله قديها حباً كان سحابة كان نهاراً في الليل أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض (١) أ. هـ تعالى الله عها يقول علواً كبراً .

ومن الحداثين : عبدالوهاب البيّاتي ، الشاعر العراقي الماركسي ، قال في ديوانه : «كلمات لا تموت» \_ ونعوذ بالله مما قال \_ :

دالله في مدينتي يبيعه اليهود الله في مدينتي مُشَرَّد طريد أراده الغزاة أن يكون لهم أجيراً شاعراً قواد يخدع في قيثاره المذهب العباد لكنَّه أصيب بالجنون لأنه أراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم أراد أن يكونه() أ.هـ.

تعالى الله عما يقول الظالمون والسفهاء والحداثيون علواً كبيراً.

ومنهم محمود درويش عضو الحزب الشيوعي الفلسطيني ، وهو تلميذ الشيوعيين اليهود ، وربيب صحفهم ، وأستاذ الحداثيين يقول مستهزئاً بالله عز وجل : «نامى ضعين الله نائمة عنا وأسراب الشحارير» أ. هـ .

ألا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلباً .

<sup>(</sup>۱) من قصيدته الشهيرة التي نشرت في مجلة «العربي» وأشارت إليها المجلة العربية في عدد شعبان الدون من عمد القرني من الدون عبد القرني ص (۱۹ م ۸۷) .

<sup>(</sup>٢) من ديوانه «كليات لا تموت» ص (٥٢٦). نقلاً عن كتاب «الحداثة في ميزان الإسلام» ص (٩٣).

<sup>(</sup>٣) الخداثة في ميزان الإسلام؛ ص (٩٦).

ومنهم: أدونيس السوري ، وهو شاعر نصيري كان اسمه (علي أحمد مسعيد) ثم ترك النصيرية واعتنق الشيوعية ، وتَسَمّى باسم أحد أصنام الفينيقيين (أدونيس) ، وهو يُعدّ المنظّر الفكري للحداثيين العرب . وبما قاله عدو الله \_ قاتله الله \_ : «كاهنة الأجيال قولي لنا شيئاً عن الله الذي يولد ، قولي أفي عينيه ما يعبد . . . مات إله كان هناك يبط من جمجمة السهاء (١) .

ومن هذه الشرذمة الساقطة: صلاح عبدالصبور المصري زعيم الحداثيين العرب، ورائد المبدعين عندهم، يقول في ديوانه: «أيها الإله»، الشمس مجتلاك، والملاك مفرق الجبين، وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين، وأنت نافذ القيضاء أيها الإله . . . وفي الجمعيم دحرجت روح فلان، يا أيها الإله كم أنت قاس موحش يا أيها الإله الله الله عنول في ديوانه أيضاً: «والشيطان خالفنا ليجرح قدرة الله العظيم» (١٠) .

تعالى الله عما يقول السفهاء والحداثيون علواً كبيراً .

ويوجد غيرهم كثير وكثير لا كُثّر الله سوادهم ، وقد سيطر هؤلاء الحداثيون وأتباعهم - قاتلهم الله - ونشروا داء الحداثة الخطير ، وفكر الحداثة المنتن عن طريق السيطرة على الملاحق الأدبية والثقافية في أغلب الصحف والمجلات ، وعن طريق التغلغل في الأندية الأدبية والنوادي الرياضية ، وإقامة الندوات والأمسيات الشعرية والقصصية والمسرحية ، والمهرجانات الدولية ، ونشر مطبوعاتهم الطافحة بآفة الحداثة() .

<sup>(</sup>١) نموذج من شعره \_ وليس بشعر \_ نقله أحمد كيال زكي في كتابه اشعراء السعودية المعاصرون، ص (١٠١) .

<sup>(</sup>٢) من ديوانه ص (٢٩) بعنوان: «الناس في بلادي» . نقلاً عن كتاب «الحداثة» للقرئي ص (١٠٤). (٣) المرجم السابق .

<sup>(</sup>٤) للمرزيد من ذكر طلاسم الحداثين المتنة التي لا يستسيغها العقل والذوق السليم ، والتي فيها اللمز والطعن والاستهزاء بالله وبرمسوله ﷺ وبدينه القريم ، ينظر : كتاب «الحداثة في ميزان الإسلام» للشيخ صوض بن صعد القربي ، ومحاضرة للدكتور محمد مصطفى هذارة ، التي ألقيت في مركز الملك فيصل للبحوث والدواسات الإسلامية بعنوان : «الحداثة والتراث» .

فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يَشُلّ أركانهم، ويَهدم بُنيانهم، ويهلك أعوانهم، ونسأله تعالى وهو القوي العزيز أن يحصيهم عدداً، وأن يقتلهم بدداً ، وأن لا يَدَعَ منهم أحداً ، إنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .

## ٣ ـ الواقع الإسلامي المعاصر:

اشتدت غربة أهل لا إله إلا الله في هذا الزمان ، وصارت أشد من غربة الإسلام الأولى ، وتحولت الكثير من المجتمعات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها إلى مجتمع ماجني ، وحياة آثمة ، تطلّ فيها الزندقة سافرة ، والنواقض ظاهرة ، والبدع عالية ، والفاحشة علانية ، ويطفو على أرضها التحلل والإباحية والردة إلا ما رحم الله .

لقد اشتدت غربة المسلمين اليوم ، وغشيتهم الغواشي من الإشراك بالله ، والمفساد في العقائد والأخلاق ، والمجاهرة بسب الدين ، وشتم رسول رب العالمين في التاريخ كله ، والحروب العالمين القي ، والذل والموان الذي ليس له مشيل في التاريخ كله ، والحروب الفكرية القائمة على أشدها ، والحروب العسكرية لمصالح الأمم الكافرة ، والجهاعات والطوائف المتعددة التي طاف طائفها ونجم بالشر ناجها ، والأزمات المتلاحقة من كل جانب ، فغي كل خلية من خلايا الحياة بلية ليس لها رادع تضرب فارهة في قناة المسلمين بجميع أنواع السلاح .

والمصيبة العظيمة أن حرمات الله قد انتهكت ، والفسوق قد انتشر بين المسلمين، ونواقض ولا إله إلا الله محمد رسول الله قد عمّت غالب الناس ، والسب والشتم والاستهزاء بالله وبرسوله وبدينه قد جاهر به الزنادقة في ديار المسلمين ، فأصبحوا في ردّة صريحة عن الدّين ، أصبحوا في ردّة ولا أبا بكر لها.

وما هذه الذلة الفظيعة ، وما هذا الواقع الأليم المعاصر للمسلمين ـ الذي ليس له مشيل في التاريخ كله ـ إلا من نتائج التهاون وعدم نصرة الله ورسوله ، وعدم تنفيذ الحدود على الزنادقة والمرتدين وغيرهم ، وهم كثرة في بلاد المسلمين لا كَثَّرهم الله .

ألا وإن هذا الواقع المؤلم لحال كثير من الناس مُؤذنٌ بحلول غضب الله ونقمته ، وقد قال الله عز وجل : ﴿وَاتَقُسُوا فِتَنَةً لاَ تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ العِقَابِ﴾(١) .

فها هي العواقب الوخيمة قد حلّت في هذا الزمان على أمة الإسلام من الأزمات الطاحنة ، والكوارث المدمرة ، والفيضانات المهلكة ، والزلازل الشديدة المدمرة ، والحروب الفظيعة ، وتسلّط أعداء الإسلام على المسلمين ، وإبادتهم إبادة جماعية ، وهتك أعراض النساء علائية ، وتعذيب المسلمين تعذيباً شديداً بصورة فظيعة تَقْشَعِر من هولها الجلود والأبدان ، وتتفطّر من كثرتها القلوب والأكباد ، والمسلمون لا حول لهم ولا قوة ؛ بل لا يملكون حتى اللفاع عن حرماتهم وأعراضهم ، فهم أذل الأمم على وجه الأرض بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وبعدهم عن الله ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

# ٤ \_ الواجب على المسلمين في إقامة حدّ شاتم الرسول ﷺ:

إن سبّ رسول الله ﷺ جناية لها موقع يزيد على سائر الجنايات ، بحيث يستحق صاحبها من العقوبة ما لا يستحقه غيره وإن كان كافراً حربياً مبالغاً في

<sup>(</sup>١) سورة الأثفال : الآية رقم : (٢٥) .

عاربة المسلمين، وإن وجوب الانتصار عن كان هذه حاله كان مؤكّداً في الدين، والسمي في إهدار دمه وقتله من أفضل الأعيال وأوجبها بالمسارعة إليه ابتغاء رضوان الله تعالى فيه ، وأبلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم .

وإن هذا الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا ، وحتى يكون المدين كله ، وحتى يعطوا الجزية المدين كله ، وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فيجب علينا أن نبلل دماءنا وأموالنا وأنفسنا حتى تكون كلمة الله هي العليا ، وأن لا يتجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله يخ ؛ لأن نصر رسول الله على وتعزيره وتوقيره واجب ، وقتل سابه مشروع ؛ فإن أصحاب رسول الله كل كانوا اذا سمعوا من يسبه ويؤذيه على قتلوه وإن كان قريباً لهم ، فيقرهم على ذلك ويرضاه ، وربها سَمّى من يفعل ذلك ناصراً لله ورسوله .

والمجتمع الذي لا يُطَبَّق فيه حدَّ الشاتم لرسول الله على ، يفشو فيه السبّ والشتم ، بل ويجاهر بذلك علانية ؛ لأنه لم يُنطَّذ في هؤلاء الشاتمين المعتدين حدَّ يردعهم ، أو يمنع تفشّى هذا المنكر العظيم .

ولا ريب أن إقامة حدّ السبّ على الشاغين ، وتطبيق حدّ الردة على المرتدين له فوائد دنيوية وأخروية ، فأما في الدنيا : فإنه يكون سبباً في عودة العزة والقوة والكرامة والأمن للأمة الإسلامية ، ويكون سياجاً منيعاً يصون الدين أن يُتّخذ سخرية ، ويحمي عِرْضَ سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أن يقم فيه الزنادقة في كل حين .

وأما في الآخرة : فإن إقامة هذه الحدود تؤدي إلى رضوان الله ومثوبته ؟ لأنها طاعـة وعبادة ، ولله عاقبة الأمور .

## ٥ ـ قاعدة مهمة في فقه الدعوة وفيمن يؤذي الله ورسوله على الله على الله عليه المعود الله عليه الله المعود الله المعود الله المعرف الله الله المعرف الله المعرف الله المعرف الله المعرف الله الله المعرف الله المعرف الله المعرف الله المعرف الله الله المعرف الله الله المعرف المعرف الله المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف الله المعرف ا

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة مهمة في فقه الدعوة وفي هذا الجهاد المعظيم والنصر المبين لسيد المرسلين على ، وهذه القاعدة المهمة قد غفل عنها بعض المسلمين ، أو تغافلوا عنها ، ولم يلقوا لها بالا ، ولم يحسبوا لها حسابا ، فَسَببُوا لأنفسهم ولمن بعدهم النكبات والويلات ، وخاصة في هذا الزمان الذي تكالب فيه أعداء الإسلام من كل مكان، وتَفَرَّق جعهم إلا على إذلال المسلمين والقضاء عليهم ، وتحيّن الفرص لضربهم والنيل منهم بأي وسيلة كانت ، ومها كانت .

وتتمثل هذه القاعدة العظيمة في حالتين اثنتين :

الاولى : في حَالَ عِنَّ الإسلام وقوته .

الثانية : في حال ضعف المسلمين وذلتهم .

فأما في حال عنز الإسلام وقوته ، فقد كان مفروضاً على النبي ﷺ لما قدي أن يترك ما كان يعامل به أهل الكتاب والمشركين ومظهري النفاق من العفو والصفح إلى قتالهم وإقامة الحدود عليهم .

وعلى ذلك فأهل القوة في المجتمع الإسلامي، وفي وجود القائد الإسلامي، فإنها يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين ، وينبغي على أهل القدرة من العلهاء العاملين، ومن الدّعاة المصلحين أن يكون لهم نشاط أكبر وعمل أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاتصال بالمسؤولين عند وجود المستهزئين والمعاندين ، سالكين في ذلك المسلك القويم إلى الصراط المستقيم، بالرفق والحكمة والصبر حتى تُقام حدود ألله على أولئك الشاتمين والملحدين والمرتدين عن دين رب العالمين ، قال تعالى : ﴿فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ

إِنْهُمْ لا أَيْمُنْ لَهُمْ ﴾ (١) ، ﴿ فَقُتِلُوا اللَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (٢) ، ﴿ جَلْهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَآغُلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) .

وأما في حال ضعف المسلمين وذلتهم ، وفي المجتمع المحارِب لدينِ الله ورسوله هي ، والذي ليس فيه قائد يُعين على الإصلاح والتوجيه، فالعمل في هذه الحالة كما كان يعمل نبينا في مكة ، كان يعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين ، فالدعوة إلى الله تعالى في هذه الحالة تكون بالحسنى وبالأسلوب الحسن وبالعفو والصبر على أذاهم وبتقوى الله عز وجل ، وقد كان رسول في وأصحابه رضي الله عنهم يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى ، قال الله تعالى: ﴿وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِسْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَسْرِهُوا أَذْى كَثِيْسَرا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِسْ عَرْمُ اللَّهُ بِأَمْرِهِ)، وقد كان شَعْدُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ)،

وبذلك قال شيخ الإسلام كلمات تُسَطَّرُ بها من الذهب على صفحات من نور ، قال رحمه الله تعالى : ق. . . وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه ، فيتصر بها يقدر عليه من القلب ونحوه ، وصارت آية الصَّغَار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه .

سورة التوبة : الآية رقم : (۱۲) .

<sup>(</sup>٢) سورة التربة : الآية رقم : (٢٩) .

<sup>(</sup>٣) سنورة التوبة : الآية رقم : (٧٣) ؛ وسنورة التحريم : الآية رقم : (٩) .

<sup>(</sup>٤) مسورة آل عمران : الآية رقم : (١٨٦) .

<sup>(</sup>٥) سبورة الماثلة : الآية رقم : (١٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : الآية رقم : (١٠٩) .

وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عُمُرِ رسول الله ﷺ وعلى عهد خلفائه الراشدين ، وكذلك هو إلى قيام الساعة ، لاتزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام .

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مُسْتَضْعَف ، أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أُوتُوا الكتاب والمشركين ، وأما أهل القوة فإنها يعملون بآية قتال أثمة الكفر الذين يطعنون في الدين ، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون اهد. (١).

فالواجب على الدعاة المصلحين وخاصة في هذا الزمان ـ الذي تَفَسّت فيه المنكرات وفسدت فيه العقائد وذاعت فيه البدع حتى طغت على السنن ـ أن يسلكوا هذا السبيل في الدعوة إلى الله تعالى ، وأن يسيروا على منهاج النبوة في معالجة مشكلات المجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأن يعتصموا بالصبر ويتذرّعوا بالرضى ، وأنّ عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله تعالى مقتدين بأنبياء الله تعالى ورسله ، متخلّقين بأخلاقهم ، متأدّبين بآدابهم ، متضلّعين من معين الكتاب والسنة حتى يكونوا ساسة علماء ، وقادة حكماء ، يُبعّسرُهم الله فيبصرون ، ويعرّفهم فيعرفون ، فكل من سكك مسلك الرسل نجح في دعوته وفاز بالعاقبة الحميدة والنصر على الأعداء

فياليت الجهاعات الإسلامية في هذا الزمان والتي تنكّبت الطريق الصحيح للدعوة إلى الله ، يا ليتهم يسيرون في الدعوة والإصلاح على منهاج النبوة بلا تحزّب، ولا تجميع للناس على مختلف عقائدهم، وبلا مسيرات ومظاهرات ، وبلا دعوة إلى البرلمانات والاختيالات والانقلابات ، وبلا مواجهة للطواغيت،

<sup>(</sup>١) «الصارم المسلول» ص (٢١٤ ، ٤١٤ ، ٦٨٣) .

والمجازفة بشباب الإسلام في مذابح قبل الاستعداد لها ، وبدون تقديم أيّ فائدة للإسلام ، اللهم إلا إيقاف الدعوة ، وتشريد الدعاة ، وهتك أعراضهم .

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وجيع المسلمين إلى سلوك الطريق الصحيح في المدعوة إلى دين الله على منهاج النبوة، وأن يصرف عنّا وعن جميع المسلمين داء الحزبية المعاصرة ، والأساليب والمناهج الفاسدة في الدعوة إلى الله تعالى ، وأن ينفعنا بهذه القاعدة العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .

#### ٦ ـ مصير الشاتمين:

إن من سنة الله تعالى أنَّ مَنْ لم يمكن المؤمنون أن يعلن بوذون الله ورسوله على الله على الله على الله ورسوله على الله ورسوله على الله الله على الله ومن آذى الله أهلكه الله وأذله وانتقم منه في الدنيا قبل الأخرة ، فإن الله تعالى منتقم لرسوله على عمن طعن عليه وسبة ، والقصص في هلاك هؤلاء المستهزئين والشائمين كثيرة ، فمنها :

ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تمالى في صحيحه (١) عن أنس رضي الله عنه قال : اكان رجل نصرانياً فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي عنه قال : المان نصرانياً ، فكان يقول : الما يدري محمد إلا ما كتبت له ، فأماته الله ، فدفنوه ، فأصبح وقد لَفَظَتْم الأرض ، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نَبَشُوا عن صاحبنا فَأَلَقُوه ، فحَفَروا له فأَعْمَقوا ، فأصبح وقد لَفَظَتْه الأرض . فقالوا : هذا فعل محمد وأصحابه نَبَشُوا عن صاحبنا لما هرب منهم فللشوه خارج القبر ، فَحَفَروا له وأَعْمَقوا له في الأرض ما استطاعوا ، فأصبح قد لفظته الأرض ، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه ! .

<sup>(</sup>١) في كتاب «المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (٦/ ٧٢٢ م ٣٦١٧) .

وفي لفظ آخـر عند الإمـام مسلم رحمه الله تعالى : "فتركوه منبوذاً>(١) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: افهذا الملعون الذي افترى على النبي على النبي أنه ما كان يدري إلا ما كتب له ؛ قصّمة الله وفضَحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دُفن مراراً ، وهذا أمر خارج عن العادة ، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله ، وأنه كان كاذباً ، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا ، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد ، إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا ، وأن الله منتقم لرسوله على عمن طعن عليه وسبه ، ومظهر لدينه ، ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحداد) .

وروى شيخ الإسلام أيضاً من تجارب المسلمين في عصره فيمن سب الرسول في فقال: ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عمّا جرّبوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية ، لما حصر فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر ، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نياس منه ، حتى إذا تعرّض أهله لسب رسول الله في والوقيعة في عرضه تعجّلنا فتحه وتيسر ، ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك ، ثم يفتح المكان عَنوة ، ويكون فيهم مَلْحَمة عظيمة ، قالوا : حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم فيهم مَلْحَمة عظيمة ، قالوا : حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم في قعون فيه ، مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بها قالوه فيهن .

وقد ذكر القاضي عياض في كتابه «الشفا» بأن فقهاء القيروان وأصحاب ابن سُحْنُون أفتوا بقتل إبراهيم الفزاري ، وكان شاعراً متفنّناً في كثير من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه في كتاب اصفات المنافقين وأحكامهم؟ (٤/ ٢١٤٥ ح ٢١٤٥). والإمام أحد في المسندة (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) دالصارم المسلول، ص (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) «الصارم المسلول» ص (٢٣٢ ، ٢٣٤).

العلوم ، وكان يستهزى الله وأنبيائه ونبينا محمد الله ، فأمر القاضي يجيى بن عمر بقتله وصلبه ، فطُعن بالسكين ، وصُلب مُنكَساً ، ثم أُنزل وأُحرق بالنار ، وحكى بعض المؤرِّخين أنه لما رُفعت خشبته ، وزالت عنها الأيدي استدارت وحولته عن القبلة فكان آية للجميع ، وكبَّر الناس ، وجاء كلب فَولَغَ في دمه(١) .

فينبغي التنبه لهذه الزندقة التي ظهرت وانتشرت في ديار المسلمين ، ويجب قطع دابرها ، بإقامة حدّ السبّ على الشاتمين ، وحدّ الردة على المرتدين ؛ حتى يرتدع أمشالهم إذا سمعوا ورأوا العذاب الأليم رأي العين ، وحتى يُشَرّد بهم من خلفهم مِن أضرابهم ، وحتى لا يُجهر في ديار المسلمين بشيء فيه أذى فله ورسوله على وعباده المؤمنين .

## ٧ ـ أنواع الردة:

الردة على نوعين : مجرَّدة ، مغلَّظة .

الودة المجودة: هي التي لم يَسفُسم إليها المرتد أموراً أخرى تغلّظها ولا خلاف بين جمهور العلماء في مشروعية استشابة هذا النوع من الردة ، والخلاف بينهم في حكم الاستتابة فقط ، هل هي واجبة أم مستحبة ؟ ويؤجّل المرتد ثلاثة أيام بعد الاستشابة ، فإذا شاب في خلالها تُقبل توبته وإذا لم يتب يقتل بنه .

<sup>(</sup>١) «الشفا» للقاضي حياض (٢١٨/٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر : «أحكام أهل المملل للخلال» ق (١١٤٠/) وق (١٤١/ب)؛ «المغنى» (١٤/٠»، ٥٥) ؛
 «المهلب» للشيرازي (٢/٢٢) ؛ «روضة الطالبين» للنووي (١٠/٢٠) ؛ «الميسوط» للسرخمي .
 (٩٩/١٠) .

وذهب عُبيد بن عُمَير وطاوس إلى أنه يُقتل ، ولا يُستتاب ويُروَى هذا أيضا عن الحسن البصريُ(١) .

وقد نصر شيخ الإسلام مذهب الجمهور لدلالة الكتاب والسنة عليه ٢٠) .

الرَّدة المغلَّظة : هي التي ضَمَّ إليها المرتد ما يغلَّظها ، أمثال : من ارتدً وقَتَل المسلم ، أو ارتدًّ وسبًّ الرسول ﷺ وقَتَل المسلم ، أو ارتدً وطَعَنَ على الرسول ﷺ وافترى عليه ٣٠٠ .

وهذا النوع من الردة يجب قتل صاحبها ، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه ، بل أدلة الكتاب والسنة قد فرقت بين النوعيين من الردة ، فقبلت التوبة من النوع الأول ولم تُقبل من النوع الثاني، فَتَلَخّصَ أن المرتد إذا لم يتب في الردة المغلظة يقتل على كل حال . فإذا تاب فالتوبة لا تدرأ عنه العقوبة في الدنيا، وأما في الأخرة تنفعه التوبة إن كان صادقاً . وأما قياس هذا النوع من الردة على النوع الأول فلا يجوز لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه، وهو الذي يسمى بالقياس الفاسد ، وسب الرسول على من هذا النوع من الردة ، فلا تسقط العقوبة في الدنيا بالتوبة ، لأن المرتد الساب ضَمَّ إلى ودته جناية السب فغلَظها ، فلا تنطبق عليه الأدلة التي نطقت بقبول توبة المرتد .

ولا يَودُ هنا ما صدر عن رسول الله على من صور العفو عن بعض الشاتمين له ، لأن حق النبي على هو المُغَلَّبُ في حياته في جناية السب ، فهو يختار العفو أو الاستيفاء تبعاً للمصلحة . وبعد موته على سقط هذا الحق ،

<sup>(</sup>۱) انظر أقبولهم في : «مصنف عبدالرزاق» (۱۰/ ۱۲۶) برقم (۱۸۶۹۶) أيضاً : (۱/ ۱۹۲، ۱۹۲) برقم (۱۸۷۰) أيضاً : كتاب «المرتد من الحاوي الكبيرة للمارودي ص (۵۷) .

<sup>(</sup>٢) انظر منا ساقه المؤلف من الأدلة في هذا الموضوع ص (٥٨٠ ـ ٥٩٢) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) انظر الناذج من الردة المغلظة؛ في ص (٦٩٦) وما بعدها .

ويجب على الأمة تطهير الأرض عن سب الرسول الكريم ﷺ قدر الإمكان(١) .

وهكذا بالنسبة للكافر المعاهد ، إذا نقض المهد يكون على نوعين :

ا - النقض المجرّد: هو الذي لم يضم المعاهد إلى نقض عهده أشياء تغلّظها وفي هذا النوع من النقض إذا أسلم المعاهد، عصم دمه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في بعض من نقض العهد ﴿ ثُمّ يَتُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢١) ، ولأن النبي على كان يقبل توبة من نقض العهد من المعاهدين ، أمثال: بني بكر الذين قد نقضوا العهد ، واعتدوا على خزاعة فقتلوهم ، وقريش الذين أعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك ، فهؤلاء لما أسلموا قبِلَ النبي على إسلامهم ، وهذا دليل على أن مجرد إسلامهم كان عاصاً لدما ثهم (٢١) .

٧ - النقض المغلّظ: وهو الذي ضَمَّ إلى نقضه للعهد ما يَضُر المسلمين أمثال: قطع طريق ، أو قتل مسلم ، أو زنى بمسلمة وما إلى ذلك ، ما يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم ، فإسلامه لا يُسْقِطُ عنه هذه الحدود ، بل تُستوفى منه بعد الإسلام . وهكذا من سب النبي على من المعاهدين ، فإنه غَلَظَ نقضه بها يضر المسلمين في دينهم ودنياهم ، وعقوبة هذا الإضرار هو القتل كها هو معلوم ، فإسلامه لا يُسقِطُ عنه هذا القَتْلَ (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٨٢٩) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) نسورة التوية : الآية رقم : (٢٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر نياذج بعنض من نقبض العهد ثم عاد إلى الإسلام فحُقن دمه في ص (٨١٣\_ ٨١٣) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) انظر نياذج من خلط نقضهم للعهد واستُوفيت منهم الحدود في ص (٨١٥ـ٨١٨) من هذا الكتاب .

#### $\Lambda$ ـ تعلیل وجوب قتل الساب:

من المعلوم أن الحنابلة والمالكية قالوا بوجوب قتل الساب وعدم سقوط العقوبة بالتوبة في الدنيا ولكنهم اختلفوا في تعليل هذا الحكم فَوَرَدَ في كلام علماء الحنابلة أن سبب ذلك هو لحوق المعرَّة بالنبي الله(١).

وهر أيضا حق آدمي لم يعلم إسقاطه(۱) . كما أن حق النبي على يتعلق به حقان : حق لله ، وحق للآدمي والعقوبة إذا تعلق بها حق لله ، وحق للآدمي لم تسقط بالتوبة(۱) . كما ورد أنه حرابة، وعداوة لله ورسوله، وأنه ضرر بالدين، وفساد في الأرض ، وأنه أذى لله ورسوله(۱) وهذه التعليلات وردت في كلام علماء الحنابلة في وجوب قتل الساب ، وعدم قبول توبته .

ويجدر بالذكر هنا أن الشاتم إذا كان كافراً ، فجاءت عن الإمام أحمد روايتان ، وبناء على الرواية الثانية لا يقتل ، ويستتاب ، فإذا تاب تقبل توبته ، وتوبته إسلامه . وهذه الرواية غرَّجة من نصه في التفريق بين الساحر الكافر، والساحر المسلم، إذ قال في الساحر الذمي: لا يقتل ؛ لأن ما هو عليه من الكفر أعظم ، واستدل على ذلك بأن النبي في لم يقتل لبيد بن أعصم (ه) لما سحره . ولكن الراجح عند علماء المسلمين ومحققيهم هو القول الأول : أنه لا يستتاب ، ويجب قتله (١) .

 <sup>(</sup>١) انظر : «الكافي» لابن قدامة (٤/٩٥١) .

<sup>(</sup>٢) انظر : «القروع؛ لابن مقلح (٦/ ١٧٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : «رؤوس المسائل الحالافية» لأي المواهب المكبري ج (٢) ق (١/١٢٩) خطوط بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم (١٢٠) فقه حنيل .

<sup>(</sup>٤) انظر من (٧٠٩، ٧٧٠، ٧٧٧، ٧٢٧، ٥٤٧، ٧٦٥، ٧٦٨) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجته في ص (٥٦٢) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) انظر : «أحكام أهل الملل للخلال» ق (١٥٠/أ) ؛ أيضاً : «المغني» (١١٥/١٠) .

وذهبت المالكية إلى تعليل آخر لوجوب القتل وهو أن السب زندقة والنزنديق لا تعرف له توبة . قال ابن القاسم : قومن سب رسول الله في أو شتمه أو عابه أو نقصه ، فإن كان مسلما قُتِل ، ولم يُستنب ، وميراثه لجاعة المسلمين .

وذلك لأن المسلم الذي يدَّعي الإسلام ، ويشتم رسول الله به بمنزلة الزنديق الذي لا تُعرف له توبة (١).

أي في الدنيا فلا تسقط عنه العقوبة ، وأما في الآخرة تنفعه التوبة إن كان صادقاً .

وذهبت الشافعية في ساب النبي ﷺ إلى قولين :

الأول : أن الساب كالمرتد إذا تاب سقط عنه الحد في الدنيا وهذا قول الجمهور منهم .

الثاني: ذهب أبو بكر الفارسي ومن وافقه إلى أن السب كالقذف فكما أنَّ حدَّ القذف لا يسقط بالتوبة ، وهكذا حدّ السب لا يسقط بالتوبة ، لأنه قتل واجب ، وهذا القول مرجوح عندهم(١).

وأما الأحناف فلهم قـول واحـد في سـاب النبي ﷺ وهو إلحـاق السب بالردة المجردة في جميع أحكام المرتدش .

ويلاحظ أن الأحناف وجمهور الشافعية ألحقوا السب بالردة المطلقة حيث إذا تاب الساب تسقط عنه العقوبة في الدنيا بخلاف ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية وهو عدم سقوط العقوبة في الدنيا على أي حال، وإن اختلفت عباراتهم

<sup>(</sup>١) انظر : «البيان والتحصيل» لابن رشد (١٦/١٦ ، ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : (روضة الطالبين) (١٠/ ٣٣٢) ؛ (مغنى المحتاج) (١٤١/٤) .

<sup>(</sup>٣) انسطر : «ختصر الطحاوي» (٢٦٤) ؛ «النتف في الفتارى» للسفدي (٢/ ٣٣٢) .

في تعليل هذا الحكم ، والمذهب الأخير هو الراجع عند شيخ الإسلام .

## ٩ ـ توبة الساب قبل القدرة عليه وبعدها:

لا شك أن المرتد المجرد إذا تاب قبل القدرة فتوبته مقبولة ، وبعد القدرة يُستستاب ويُمهًّل ثلاثة أيام فإذا تاب في أثنائها ، تقبل التوبة ، ويدرأ عن نفسه الحدد، .

والمحارب إذا تاب قبل القدرة ، تقبل توبته لقوله تعالى : ﴿إِلاَ الَّـذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴿(٢) .

وأما الساب إذا تاب بعد القدرة عليه ، فالتوبة لا تنفعه في دره الحدّ عنه ، وإذا تاب قبل القدرة عليه ، فإن القرائن تساعد على قبول توبته ، قياساً على توبة المحارب قبل القدرة عليه ، وعلى هذا يمكن حل عفو النبي على عن بعض السابة ، ولكن هذا الحمل غير وجيه ؛ لأن حق النبي على هو المغلّب في حياته ، إن شاء عفا ، وإن شاء عاقب تبعاً للمصلحة ، فالمرجّح فيه هو عفو النبي على عن حقه ، وليس التوبة قبل القدرة ، ثم إن هذا الحق سقط بعد النبي على وأصبح السب جناية على الدين مطلقاً ، لا يملك أحد العفو عنها (١٠) .

وهكذا إذا تاب الساب بعد ثبوته بالإقرار سواء تاب قبل الإقرار ، أو بعده ، لا يسقط عنه الحد عند المالكية وهو أيضاً قول الجمهور ؛ لأنه حد من الحدود ، والحدود لا تسقط بالتوبة ، قال القاضي حياض: قمسألة الساب أقوى

<sup>(</sup>۱) انسظر : أقوال العسلياء في ذلسك : في المهمذب، (۲۲۲/۲) ؛ «روضة الطماليين» (۲/۱۰) ، «المضني» (۱۰/۲۷) ؛ «شرح معاني الآثار، للطحاوي (۲/۰۱) ؛ «شرح معاني الآثار، للطحاوي (۲/۰۲) ؛ «شرح معاني الآثار، للطحاوي (۲/۰۲) ؛ «الميسوط» للسرخسي (۱۰/۹۶) .

 <sup>(</sup>٢٤) سورة المائلة : الآية رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر : ص (٦٣٥ ـ ٦٤٨) أيضاً ص (٧٠٨، ٧٢٦/١٧٦٠، ٧٤٠) من هذا الكتاب .

لا يتصور فيها الخلاف ؛ لأنه حق يتعلَّق بالنبي ﷺ ولأمته بسببه ، ولا تُسْقِطه التوبة كسائر حقرق الأدمين ١٠٥١ .

وخلاصة القول أن توبة شاتم النبي الله لا تسقط عنه العقوبة في الدنيا سواء تاب قبل القدرة عليه أو بعدها ، ويجب قتله سواء كان مسلماً أو كافراً ، والله أعلم .

## ١٠ ـ سبب الاختلاف في مشروعية استتابة الساب:

جاء الاختلاف في مشروعية استتابة الساب عند العلماء على اختلاف نظرتهم في جريمة السب ، هل يعتبر ردة مجردة أم زيادة على ذلك ، فربط الأحناف قاطبة وجهور الشافعية جريمة السب مع الردة المطلقة ، وجعلوا المرتدين نوعاً واحداً ، سواء ارتد بالسب ، أو بسبب آخر من أسباب الردة ، والحكم واحد فالساب يستتاب عندهم ، وإذا تاب تقبل عنه التوبة ، وهكذا تنطبق عليه سائر أحكام الردة (۱) .

ويرى الحنابلة أن عقوبة السب حد من الحدود فكها أن حد الزنى وقتل النفس لا يسقط بالتوبة ، وهكذا حد السب ؛ لأن السب ليس مجرد ردة فحسب ، بل فيه معنى زائداً عن الردة المطلقة ، وهو تغليظ الردة بسب النبي ، وهو حد لا يستتاب عنه صاحبه ، ولو تاب لا تسقط العقوبة عنه في الدنيان .

 <sup>(</sup>١) انظر : «الشفا» (٢/ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : المحتصر الطحاوي، (٢٦٢) ؛ اللتف في الفتاوي، للسفدي (٢/ ٦٩٤) .

 <sup>(</sup>٣) انظر : قاحكام أهل الملل للخلال؛ ق (١٠٣/ب)؛ قالكاقي، (٤/١٥٩)؛ قالفروج، (٦/١٧٠)؛
 قالإنصاف، (٢/٣٢/١٠).

وذهب إلى هذا الرأي أيضا أبو بكر الفارمي ومن وافقه من الشافعية حيث قالوا: إنَّ حدَّ السب قتل واجب ، ومن يُقتل واجباً لا يُستتاب ، ولو تاب لا يسقط عنه القتل (١).

وأما المالكية فقد ألحقوا السب بالزندقة التي لا تعرف له توبة فكما أن الزنديق لا يستتاب ، وإذا أظهر التوبة يقتل حداً لا كفراً(١) .

ويرد على هذا أن النبي على قد أصدر عفواً عن جملة من السابين، أمثال: كعب بن زهير، وأنس بن زنيم الديلي، وأبي سفيان بن الحارث وغيرهم(٢٠)، الذين هجوا النبي على ثم أسلموا واعتذروا عن جرائمهم فعفا عنهم النبي على وفسر شيخ الإسلام هذه الوقائع بقوله: «فحاصله أنه في حياته قد خُلُبَ في هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء والعفو، وبعد موته فهي جناية على الدين مطلقاً، ليس لها من يُمكنه العفو عنها فوجب استيفاؤها (١٠).

ويبقى السؤال هل هذا العفو هو لمجرد حقه ﷺ أم لمصلحة الإسلام ؟ يفهم من نص شيخ الإسلام أن حقه ﷺ هو المغلب في حياته إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، والله أعلم .

#### ١١ ـ السب وصف أخص لإهدار الدم :

إن الوصف المعتبر لإهدار دم الساب ليس هو مجرد الكفر فقط ، بل هو

<sup>(</sup>١) انظر : دروضة الطالبين، (١٠/ ٣٣٢) ؛ دمغني المحتاج، (١٤١/٤) .

 <sup>(</sup>٢) انظر : «البيان والتحصيل» (٢١/١٦) ، ٤١٤)؛ «الشفا» (٢١٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : فقصصهم، في ص (٢١٣ ، ٢٦٧ ، ٦٢١ ، ٧٩٠) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) انظر ص (٨٢٩) من هذا الكتاب .

وصف خاص وعلة خاصة لإهدار الدم ، وذلك الوصف هو أذى لله سبحانه وتعالى وأذى لرسوله على أجل هذا لا تمنع توبة الساب العقوبة في الدنيا؛ لأنه كأصحاب الحدود ، والحد لا يسقط بالتوبة ، ولو كان الوصف فيه مجرد الكفر لَسَقَطَ القتل بالتوبة كسائر المرتدين .

وهذا المنهج في تحديد الوصف يتجل في قوله عليه السلام: همَنْ لِكَعْبِ البَّنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذى الله ورَسُولَهُ ١٥٥ فقد دلّ هذا الحديث أن أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى القتل ، وتلك علّة خاصة غير مجرد الكفر والردة، فإن ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء كها جاء في الحديث المذكور دليل على أنه علة، فالأذى لله ورسوله يوجب القتل والردة كها يوجب نقض عهد الذمي.

لو كان أذى الله ورسوله إنها يوجب القتل لكونه مجرد الكفر لوجب تعليل الحكم بالوصف الأعم وهو الكفر - فإن الأعم إذا كان مستقلا بالحكم ، كان الأخرص عديم التأثير ، فلما علل النبي على قتل ابن الأشرف بالوصف الخاص وهو أذى الله ورسوله علم أنه مؤثر في الأمر بقتله ، وقد قال سبحانه وتعالى : فإنَّ السِّنِ يُسُودُونَ السِّه وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً (٢) .

وهـذه اللعنة توجب القـتل إذا أُخِـذ ، لأن الله ـ سبحانه وتعـالى ـ ذكـر السـذيـن يسـؤذون الله ورسوله ثـم قـال : ﴿وَالْسَذِيْنَ يُسـؤُذُونَ الْمُسـؤْمِنِيْسَنَ وَالْسَدُونَ اللهُ وَرسوله ثـم قـال : ﴿وَالْسَذِيْنَ يُسـؤُذُونَ الْمُسـؤُمِنِيْسَنَ وَالْسَالُ وَالْسَالُ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونَ الْمُسَالُونَ اللهُ الْمُسَالُونَ اللهُ الْمُسَالُونَ اللهُ الْمُسَالُونَ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في اصحيحه في كتاب الرهن ـ باب رهن السلاح (۱٤٢/٥ ح ۲۵۱۰) ، وفي كتاب المغازي ـ باب قصل كعب بن الأشرف (۲۳۲۷ح ۲۳۲۷) ؛ ومسلم في اصحيحه في كتاب الجهاد والسير (۱۲۰۲۳ح ۱٤۲٥) .

<sup>(</sup>٢) مسورة الأحراب : الآية رقم : (٥٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : الآية رقم : (٥٨) .

ف الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقوبتهم بالتوبة ، فالذين يؤذون الله ورسوله أحق وأولى ؛ لأن البيان القرآني أشار إلى أن هؤلاء أسوأ حالاً في الدنيا والآخرة ، فلو أسقطت عنهم العقوبة بالتوبة لكانوا أحسن حالاً .

وبما يدل على أن السبّ وصف أخص لإهدار الدم ما جرى في فتح مكة، حيث أهدر النبي على دماء نسوة كُنّ يهجونه من قبل ، وقتلت منهن اثنتين(١). ولم يكن قتلهن لأجل حراب ولا قتال ، ولم يقع منهم قتال يوم الفتح بل قُتِلن لحصوص السب ، والمعروف أن المرأة الحربية لا يبيح قتلها إلا قتالها، وهؤلاء النسوة لم يقاتلن يوم فتح مكة ، كما لم يهجونه في ذلك اليوم بل كان هجاؤهن متقدماً ، ومع هذا فالنبي على أمر بقتلهن ، وهذا دليل قوي على أن مجرد السب وصف له تأثير في إهدار دم الساب .

وعما يدل عليه أيضا أن النبي على أمر في حال واحدة بقتل جماعة عمن كان يؤذيه بالسب والهجماء مع عفوه عمن كان أشد منهم في الكفر والمحاربة بالنفس والمال ، وذلك في أصغاب غزوة بدر ، فقتل كلاً من عقبة بن أبي معيط(۱) والنضر بن الحارث(۱) صبراً لما كانا يؤذيانه ويفتريان عليه ، ويطعنان فيه مع استبقائه عامة الأسرى .

فَعُلِم من هذا أن الافتراء على رسول الله على سبب خاص موجب للقتل أخص من عموم الكفر ، حيثها وُجد وجد معه وجوب القتل(؛) .

<sup>(</sup>١) انظر قبصص هولاء النسوة في فمقازي الواقدي، (١/ ٢٧٤ ، ٢٨٦) ، (٢/ ٨٢٤ ، ٨٥٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر قصته ص (٢٧٨ ، ٢٧٨) من الكتاب .

<sup>(</sup>٣) انظر قصته ص (٢٧٨) ، ٥٠٥ ، ٢٧٦) من الكتاب .

<sup>(</sup>٤) انظر تفاصيل هذا الموضوع ص (٧٦٨) من هذا الكتاب .

#### ١٢ ـ تحليل شبه للبتدعة وبيان النواقض عند أهل السنة والجماعة :

وردت شبهتان عن المرجئة والجهمية في مسألة السب ، وهذه الشبهات تنبئي على موقفهم الخاطىء في أصل الإيهان ، وتتلخص هذه الشبهات والردود عليها فيها يلي :

الأولى: شبهة المرجئة: تقرير هذه الشبهة يتمثل في زهمهم أن الإيهان هو تصديق الرسول على فيها أخبر به ، والسب والشتم لا ينافي التصديق ؛ لأن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه ، فالساب لا يكون كافراً ، ولكنهم لما رأوا أن الأمة قد كفرت الساب قالوا: إن الساب لم يكفر بالسب ، ولكنه كفر لاعتقاده أن السب حلال ، فاعتقاد حل السب تكذيب للرسول على ، والتكذيب ينافي التصديق ، فهو كفر بهذا التكذيب ، وليس بتلك الإهانة التي والتكذيب ، وهذا مجمل تقرير الشبهة ، وتلك شبهة داحضة للأسباب الآتية :

ا - أن التصديق يوجب حالاً في القلب ، وهذه الحال هي تعظيم الرسول على وعبته وإكرامه ، فإذا لم تحصل هذه الحال في القلب ، لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئاً ، لأن هناك ما يمانع حصول هذه الحال في القلب، فينقلع الإيان بالكلية .

٢ - أن الإيان ليس مجرد التصديق فقط لأن كلام الله خبر وأمر ، فالخبر يستوجب تصديق المخبر ، والأمر يستوجب التصديق والاتقياد للآمر . فإذا قوبل الخبر بالتصديق ، والأمر بالاتقياد حصل أصل الإيهان في القلب، والاتقياد للآمر إعزاز وإكرام ، وأما السب فهو استهانة واستخفاف ، فإذا وجد في القلب استهانة واستخفاف ، امتنع أن يكون فيه انقياد واستسلام ؟ لأنها ضدان ، فالساب لا يكون مؤمناً .

٣- إن استحلال محارم الله كفر بالاتفاق سواء فعلها أم لم يفعل ، ومن يعتقد أن الله حرّمها ثم يمتنع عن هذا التحريم ويعاند المحرم ، فهو أشد كفراً ، فلا معنى لقولهم : إن اعتقاد حل السب هو الكفر ؛ لأن الساب كافر على أي حال سواء اعتقد حلّ ذلك أم لم يعتقد .

الثانية : شبهة الجهمية وهي قولهم : «إن الإيهان مجرد المعرفة بالقلب وإن لم يتكلم بلسانه» .

ويُـرَد على هذه أيضًا بثلاثة وجوه :

١ ـ يلزم من هـ نه الشبهة أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر الكفر يبقى مع
 ذلك مـؤمناً ، وهو خلاف ما أجمت عليه الأمة .

٢ - أن القول باللسان شرط في صحة الإيان من القادر عليه ، فمن لم يتكلم
 بالإيان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة .

٣\_ ولو سلَّمنا جدلاً أن القول الموافق للمعرفة لا يشترط، ولكن القول المخالف ينافي تلك المعرفة ، فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة ، فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناً ، ولا يجوز أن يقال : إنه في الباطن مازال مؤمناً(١) .

تبين عما تقدم من شبهات الفرق المبتدعة أن مناط الكفر عندهم هو «التكذيب والاستحلال»، إذ لا يكون الكفر عندهم إلا بها يناقض التصديق الذي جعلوه حقيقة الإيهان، فهم أخطأوا من وجهين:

الوجه الأول: القول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن، وهو ناتج عن قوضم في حقيقة الإيهان: بأنه التصديق، وأن العمل الظاهر ليس لازماً

<sup>(</sup>١) انظر هذه الشبهات والردود عليها، في ص (٩٦٥ ـ ٩٧٦) .

لتحقيقه ؛ بل يكون الإيان كاملاً في الباطن ، دون أن يكون لَهُ لازم في الناهر، وتبع ذلك قولهم في حقيقة الكفر: إنه التكذيب، إذ أنه ينافي التصديق.

وهذا القول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن مطلقاً ليس بصحيح ، ومنهج أهل السنة والجهاعة هو القول بالتلازم بين الظاهر والباطن مع توفر شروط وانتفاء موانع ، فهم لا يجعلون الحكم على مجرد العمل دون اعتبار قصد صاحبه ، كها لا يربطون الأحكام بالنية والقصد الباطن الذي لا سبيل للوقوف عليه ، بل لابد مع العمل الظاهر من التحقق من القصد والنية ، ثم إن للعمل الظاهر مع القصد أحوال مختلفة () .

الوجمه الثاني: حصر الكفر في مجرد التكذيب فقط، وهذا ليس بصحيح، بل ذكر العلماء أن كفر الاعتقاد ينقسم إلى خسة أنواع:

الله تعالى أيّد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الله تعالى أيّد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحسجة، وأزال به المعذرة، قال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَانَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ (٢) وقسال لرسوله ﷺ: ﴿فَإِنَّهُمْ لا يُكَدِّبُونَكَ وَلْكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآياتِ اللّهِ يَسَجْحَدُونَ ﴾ (٢) .

٢ - كفر إباء واستكبار: مثل كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ، ولا قابله
 بإنكار، وإنها تلقاه بالإباء والاستكبار كها جاء في قوله تعالى: ﴿أَبَى

<sup>(</sup>٢) سورة النمل : الآية رقم : (١٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : الآية رقم : (٣٣) .

وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ (١) ، ومن هذا كفر من عرف الرسول ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُم (١) ، ولكن لم ينقد للرسول إباء واستكباراً ، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكى الله تمالى عن فرصون وقومه : ﴿ فَقَالُوا أَنَّ وْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُما لَنَا عَابِدُونَ ﴾ (٢) .

٣- كفر إعراض: مثل من يعرض عن الرسول ﷺ لا يسمعه ، ولا يصدقه ولا يكذبه ، ولا يواليه ، ولا يعاديه ، ولا يصغي إلى ما جاء به ألبته ، كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي ﷺ : قوالله أقول لك كلمة إن كنت صادقاً فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك ، وإن كنت كاذباً فأنت أحقر من أن أكلمك ،

٤ ـ كفر الشك: حيث لا يجزم بصدق الرسول ، ولا بكذبه بل يشك في أمره ، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول 難 جملة ، وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك؛
 لأنها مستلزمة للصدق .

ه \_ كفر نفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإيهان ، وينطوي بقلبه على التكذيب،
 وهذا هو النفاق الأكبر(،) .

كها ذكر العلهاء من بناب التفيصيل أن هناك عشرة نواقض هامة هي كالآق:

 <sup>(</sup>١) سبورة البقرة : الآية رقم : (٣٤) .

<sup>(</sup>٢) مسورة البقرة : الآية رقم : (١٤٦) .

<sup>(</sup>٤) انظر: اسدارج السالكين الآين القيم (١/ ٣٣٧) تحقيق: محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية (١٣٧٥ هـ).

الأول : الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّـهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِـمَن يَشَـآهُ ﴿،، .

الثاني : مَن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ، ويسألهم الشفاعة . الثالث : من لم يُكفّر المشركين أو شك في كفرهم ، أو صحّح مذهبهم .

الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي ﷺ أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه .

الخامس: من أبغض شيئاً عما جاء به الرسول ﷺ والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ٢٠ .

السادس: من استهزأ بشيم من دين الله ، أو ثوابه ، أو عقابه كفر . والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿قُلْ أَبَاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزُون \* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴿ ٢٠٠ .

السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كَفَر، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّهَا نَحْنُ فِتُنَةً فَلاَ تَكُفُرُ ﴿نَ .

الثامن : مظاهرة المشركين ، ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلْمِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) مسورة النساء : الآية رقم : (١١٦) .

<sup>(</sup>٢) مسررة محمله : الآية رقم : (٩) .

<sup>(</sup>٣) مسورة التوبة : الأيتان رقم : (٦٥ ، ٦٦) .

<sup>(</sup>٤) مسورة البقرة : الآية رقم : (١٠٢) .

<sup>(</sup>٥) ســورة المائلـة : الآية رقم : (١٩) .

القاسع : من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه عليه وأنه يسعه الخروج من شريعته ، كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليه السلام .

العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ، ولا يعمل به ، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنْ ذُكُرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُتَكَقِمُونَ ﴾ (١) .

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطراً ، ومن أكثر ما يكون وقوعاً ، فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه() .

#### ١٣ ـ سب الذمى :

سب الذمي للنبي على ينقض العهد ويوجب القتل ، ولا يدخل في السب مجرد كفره بالنبي على لأن كفره به لا ينقض العهد ، ولا يبيح الدم ؟ لأثنا صالحناهم على ذلك وأعطيناهم الأمان ، وعقد الأمان يوجب إقرارهم على تكذيب النبي على لا على شتمهم وسبهم له ، ولا فرق في ذلك بين شتم وشتم ولا أن يكرره ، أو لا يكرره ، وعلى أي حال إذا ثبت أنه سب النبي على يجب

ويؤخذ على الذمي عدم إظهار معتقده بها فيه ضرر وإزراء على الإسلام ، فإذا أظهر الذمي ما نعلمه من دينه من الشرك نقض العهد ، كها أنه أظهر

 <sup>(</sup>١) سورة السجلة : الآية رقم : (٢٢) .

 <sup>(</sup>٢) انظر «الدرر السنية» (٨/ ٨٩ ، ٩٠) جمع : عبدالرحن بن قاسم العاصمي القحطاني ، الطبعة الثانية (١٣٨٥ هـ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : «أحكام أهل الملل» للخلال ق (١٠٣/ب) ؛ «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يمل ص (١٠٩) ؛ «الشفا» (٢١٦/) .

ما نعلمه بقوله في نبينا ﷺ نقض العهد ، وقد نصَّ عليه الإمام أحمد وعلماء المالكية في مواضع كثيرة(١) .

وضاية ما هنالك أن بعض الشافعية وبعض المالكية يقسمون السب في انتقاض العهد إلى قسمين :

أولاً: ينتقض العهد بمطلق السب ، وإن كنان ذلك من باب الاعتقاد والتندين عندهم وهذا قول أكثرهم .

ثانياً: أنهم إن أظهروا ما يعتقدون فيه ديناً ، من أنه ليس برسول ، والمقرآن ليس بكلام الله ، فهذا لا ينقض العهد؛ لأنه كقولهم في المسيح والتثليث ، ونحن أقررناهم على ذلك() .

وهذا الفـرق غير معتبر من وجوه :

الأول: أن الذمي لو أظهر لعنة الرسول ، أو تقبيحه ، أو الدعاء عليه بالسخط والعذاب ثم يقال: إنه ليس من السب الذي ينقض العهد ، فهذا كلام مردود .

الثاني: بناء على الفرق المذكور إذا سبه بها لا يعتقده ديناً مثل الطعن في نسبه أو خُلُقِه أو خُلْقِهِ ونحوه ، فكيف ينقض عهده ؟ وقد أقر على ما هو أعظم من ذلك من الطعن في دينه الذي هو أعظم من الطعن في نسبه؟

الثالث: أنا إذا لم نقتل الذمي بإظهار ما يعتقده ديناً ، لم يمكنا أن نقتله بإظهار شيء من السب ، فإنه ما من أحد منهم يظهر شيئاً من ذلك إلا ويمكنه أن يقول: إن معتقد لذلك متدين به(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر أقرالهم في فأحكام أصل الملل، للخبلال ق (۱۰۳/ب) ؛ «الأحكام السلطانية» (۱۶۳) ؛ «الإنصاف» (۱۲۳/۱۰) ؛ «الفسروع» (۱/۱۷۰) ؛ أيضاً : «البيان والتحصيل، (۱۲/۲۹۷؛ ۱۹۷/۱۰) ؛ أيضاً : «البيان والتحصيل، (۲۱/۲۹۷؛ ۲۹۲، ۲۲۷) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الشفاء (٢/٣٢٣) ؛ فروضة الطالبين، (١٠/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: ص (١٠٠١\_ ١٠٠٥) من هذا الكتاب.

## توبة الذمى:

توبة الذمي لها صورتان:

١ \_ الإسلام .

٢ ـ العود إلى الذمة من جديد .

والذي عليه جهور أهل العلم أن الذمي إذا سب ، ينقض عهده ويوجب قتله ، ولا تقبل توبته، وقد خالف فيه أبو محمد بن قدامة المقدسي(۱) حيث فرق بين القذف والسب في المسلم ، وفي الكافر في القذف ، وكذلك السب بغير القذف ، إلا أن السب بغير القذف يسقط بالإسلام ؛ لأن سب الله تعالى يسقط بالإسلام فسب النبي هي أولى(۱) ، ويحتمل أن يكون هذا التفريق بين السب والقذف من قبيل من فرق بين ما يعتقده اللمي وما لا يعتقده كما تقدم قبل قليل.

ولكن المنصوص عن الإمام أحمد ، وعامة أصحابه وسائر أهل العلم أنه لا فرق في هذا الباب بين السب بالقذف وغيره ، وعلى أي حال سب الذمي ينقض عهده ، ويوجب قتله ، ولا تقبل توبته ، وهذا هو الراجح .

# ١٤ \_ موقف الروافض من الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين :

موقفهم من الصحابة: لما ذهل أعداء الإسلام من قوة هذا الدين ونفوذ سلطانه وسرصة انتشاره، وقفوا قلقين حيارى، ولم يكن لهم قوة لمقاومته

<sup>(</sup>١) انظر ترجته في ص (٥٧١) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) انظر كلام ابن قدامة في : إللغني، (١٠/ ٢٢٤) .

 <sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال : فختصر الحرقي، (١١٤) ؛ فالمغني، (٢٧٣/١٠) ؛ فالمحرر، (٢/٩٧) ؛
 قالفروع، (٢/٤٤) ؛ فالمدع، (٩٧/٩) .

بالسيف ، فلجأوا إلى طريق آخر للكيد، وهو الدخول في الإسلام نفاقاً ، وهدم بنيان الإسلام من الداخل ، وتمزيق وحدة المسلمين بنشر الفتنة ، والذي فكر وقدّر ثم دبر وخطط له هو عبدالله بن سبأ وشرذمته().

وجعل هؤلاء الأعداء التشيع ستاراً للهدف يمشون وراءه للقدح في أصل الدين ، ومن أساليبهم : سب أصحاب رسول الله ﷺ ويقصدون بذلك النيل من الإسلام نفسه ؟ لأن الصحابة هم رواته وحماته ، وهم خير هذه الأمة ، والقدح في خير القرون قدح في رسول الله ﷺ وقدح في الإسلام (١) .

وقد بلغوا في البغض والعداوة إلى غاية الحد، حتى كفّروا الصحابة إلا قليلاً منهم ، وقالوا : إن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله على إلا ثلاثة وهم : المقدداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسليان الفارسي رضي الله عنهم (٣) ، ويرجّحون لَعْنَ عمر وسائر الصحابة \_ والعياذ بالله \_ على ذكر الله تعالى وسائر العبادات، وقد ثبت في كتبهم أن لعن الشيخين في كل صباح ومساء موجب العبادات، وقد ثبت في كتبهم وسوء طويتهم لأصحاب رسول الله على خاصة الشيخين يسمون الحارين من حمر الرحى باسم أبي بكر وعمر ، ثم يعاقبون الحارين جملاً منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر ، ومنهم من يسمي الكافر كلابه بأبي بكر وعمر ويلعنها ، ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر كلابه بأبي بكر وعمر ويلعنها ، ومنهم من يعظم اللي كان غلاماً للمغيرة بن شعبة لكونه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ه).

<sup>(</sup>۱) انظر : عن صبنالله بن سبأ ودوره في : فتهليب تاريخ دمشق، (٧/ ٤٣١ ـ ٤٣٤) ؛ فميزان الاعتلال، (٢/ ٤٢٦) ؛ فلسان الميزان، (٣/ ٢٨٩ ، ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر عن الروافض وحماقماتهم في : قمنهاج السنة، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٣٠ ـ ٤٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر : قرسالة في الرد على الرافضة؛ (ص ٨٨ ، ٨٩) نقلاً عن رجال الكثبي ص (١٢ ، ١٣) .

 <sup>(</sup>٤) انظر : الختصر التحقة الإثنى عشرية، ص (٢٨٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر : تفاصيل هذا الموضوع في : •منهاج السنة؛ (١/ ٤٩/١) .

وهكذا هذه الطائفة التي تدّعي الإسلام كذباً وزوراً تحاول بكل ما تملك من وسيلة أن تُنفِّر الأمة الإسلامية عن سلفها الصالح ؛ لمحاولة إبطال الدين والقضاء عليه ، ويؤدي هذا الاعتقاد الفاسد إلى تكذيب القرآن الكريم الذي أثنى عليهم ومدحهم ، وتكذيب الأحاديث الشريفة الصحيحة التي وردت في مناقبهم ، ونزع الثقة في كل ما نقله الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الدين وإبطال الدين الذي أراده الله عز وجل ليكون ديناً أبدياً إلى قيام الساعة وذلك لعدم توافر النقل المأمون ، وغيرها من التنائج الخطيرة التي تترتب على هذه العقيدة السيئة .

والذي عليه اعتقاد الأمة الإسلامية أن الله عز وجل اصطفى لهذه الأمة خير الرسل ، وأنزل عليه خير الكتب ، وجعل هذه الأمة خير الأمم ، واختار لحمل هذا الدين ، وصحبة نبيه الكريم على خير البشر بعد الأنبياء والرسل(١) .

## موقفهم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن :

وأما موقفهم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فهو موقف مُخْزِ مَشين، يدل على خُبث طويتهم ، وعدم إيهانهم بكتاب الله ، وينبيه محمد صل الله عليه وسلم ، ويذكرون روايات مزورة ، وأكاذيب منسوبة إلى الأثمة من أهل البيت ، فمن ذلك :

أَنْ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُـوْحِ وَامْرَأَةَ لُـوْطِ كَانَنَا تَـحْتَ عَبْدَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَنَاهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا لُـوْطِ كَانَنَا تَـحْتَ عَبْدَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَنَاهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذا المرضوع في «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللاتكائي (٧/ ١٢٣٧، ١٢٣٨) تعليقة رقم (١) .

مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ ﴿(١) نزل في عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر، وأن عائشة وحفصة كافرة منافقة مخلَّدة في النار (٢) والعياذ بالله.

وكذلك هذه الرواية المكذوبة: «لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل، قال أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما أراني إلا مطلقها، فأنشد الله رجلاً سمع من رسول الله على يقول: «يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي»(۱).

ومن ذلك أيضا نسبتهم الصديقة الطيبة إلى الفاحشة: «أن عائشة رضي الله عنها زينت يوماً جاريةً كانت عندها ، وقالت : لعلنا نصطاد بها شاباً من شباب قريش بأن يكون مشغوفاً بها (١٠) .

في منل هذه الروايات الخبيئة تكذيب صريح للآية القرآنية ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّينَ. . ﴾(ه) .

ومن شدة بغضهم وكرههم لأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها أنهم يأخذون نعجة حراء ، لكون عائشة رضي الله عنها تُسمى الحُميراء ، ويجعلونها عائشة ويعذبُبونها بنتف شعرها وفير ذلك ، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة رضي الله عنها(۱) ، وهذا دليل على غاية جهلهم وحماقتهم ، كها هو دليل على خُبث باطنهم ، وسوء عقيدتهم في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن .

<sup>(</sup>١) سمررة التحريم : الآية رقم : (١٠) .

 <sup>(</sup>۲) انظر : «رسالة في الرد على الرافضة» ص (۹۲) ، نقلاً عن «الرشيعة في نقد مقائد الشيعة» ص
 (٤٠) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص (٩٣) نقلاً عن «الاحتجاج» للطبرسي ص (٨٢) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الختصر التحفة الإثنى عشرية؛ ص (٢٧١).

<sup>(</sup>٥) سمورة النور : الآية رقم : (٢٦) .

<sup>(</sup>٦) انظر : امنهاج السنة (١/٤٩) .

وقد أجمع العلماء على أن من اتهم صائشة رضي الله عنها بها بـرَأها الله منه كفر بـلا خـلاف(١)، كما أن في ذلك انتـقـاص واتهـام وسـوء الـظن بالنبي عليه وتكذيب بالقـرآن الكريم، وكـفره معلوم من الدين بالضرورة.

وقد تناول شيخ الإسلام هذا الموضوع بالبحث والتحقيق ، فذكر ذلك في نهاية المسألة الرابعة ، كما سيأتي في قسم التحقيق وبيّن الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وأقوال العلماء ، وخلص إلى أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما بـرّأها الله منه كفر إجماعاً ؛ لأنه رد القرآن الكريم ومن سبّ غير عائشة من أمهات المؤمنين فهو كمن سب عائشة رضي الله عنها على الأرجح .

وأن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام بالكتاب والسنة ، ومن سبهم بدون قدح في دينهم وعدالتهم يستحق التعزير والتأديب ، ومن اقترن بسبه للصحابة أن عَلِياً إلى ، أو أنه هو النبي ، إنها غلط جبريل في الرسالة ، أو أن القرآن الكريم نقص منه وزيد فيه ، أو أنهم ارتدوا بعد رسول الله على إلا عدداً يسيراً ، فهؤلاء لا شك في كفرهم وقتلهم .

والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا عمد وعلى آله وصحبه أجمين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات .

 <sup>(</sup>١) انظر : «الشفا» (٣٠٩/٢) ؛ علمة الاعتقاد» لاين قدامة ص (٣٣) .







صورة ورقة العنوان من نسخة (1)

ت مدت على المتعد التي فويلت عليها هذه وهي خط ايا قط على المرا لمرزالي وأصور التخط

كتب هداالدارالبارك وقرار على مستدسيد التنبي الأمام العلاّر الورد العدى المير العارف تقالبراسام العدى المير العارف تقالبراسام الميرمقت في الامراسام الميرمقت في الامراسام الميرمقت في الامراسام الميل والمعارض الميرمقة والموارد المعارض الميرمقة والموارد المعارض الميل والمحمد والمعارض الميل الميرا الميران الميرا الميران المير

تَعَلَّى مِرْفَاعِرِف مُورَجِى رَجُورَشعد وكَدَكَكُ الدَّحِد عَلَى ظَلِمَّ الْكَابِ مَحْظُ النِّحْ كَالِالِدَ لِازْلِوْلِكَا فِي فِيدَّ عِلَاحْرِسَدِّتْ عِيْسَ مِنْ فَعَيْدٍ

## صورة الورقة الأخيرة من نسخة (1)



صورة ورقة العنوان من نسخة (ب)

ويظهر في هذه الورقة إجازة بخط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لناسخ للخطوطة . حاول قراءتها ثم انظر : ص (١٩١) من القسم الأول .

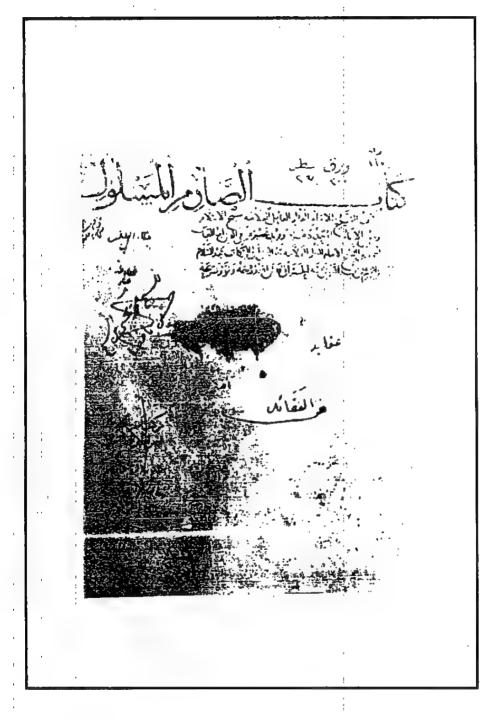

صورة ورقة العنوان من نسخة (ج)



صورة الورقة الأولى من نسخة (ج)



صورة ورقة عنوان الجزء الأول من نسخة (د)



صورة ورقة عنوان الجزء الثاني من نسخة (د)

مرول صلح البرشيم وحلى الروسي إليما دلاما مؤلف المالعلامة الإهدالي الدالير الإسام لادة الآن م بقية السلفاليا في مع

صورة ورقة العنوان من نسخة (هـ)



## صورة الصفحة الأولى من المطبوعة الهندية







## الفهارس العامسة

- ١ \_ فهرس الآيات القرآنية الكريمة .
- ٢ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة .
- ٣ فهرس آثار الصحابة رضي الله عنهم .
  - ٤ \_ فهرس الشعر .
  - وهرس الألفاظ اللغوية الغريبة .
    - ٦ \_ فهرس الأعلام .
  - ٧ \_ فهرس الفرق والقبائل والجماعات .
    - ٨ ـ فهرس الكتب المذكورة في المتن .
  - ٩ \_ فهرس الأماكن والمواضع والبلدان.
  - ١٠ ـ مـصادر ومراجع الدراسة والتحقيق .
    - ١١ ـ فهرس موضوعات الكتاب .
      - ١٢ ـ فهرس الفهارس .

ـ ٢٦٧ ـ فهرس الآيات القرآنية الكريمة

| الصفحــة      | رقم<br>الإية | اسم<br>السورة | أول الأيـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110           | ٧            | البقرة        | ﴿ أَلُفُ عَذَابٌ عِظْدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777, 777      | 11, 11       | البقرة        | ﴿وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ وَلَهُم عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴿ وَإِذَا قِيلٌ لَهُم لا تَصْمِدُوا فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |              | '             | الأرض ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٠٥           | 77           | البقرة        | ﴿يا أَدم انبتهم بأسالهم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٠٥           | 40           | اليقرة        | ﴿وقلنا يا آدم اسكن﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4           | ٩.           | البقرة        | ﴿نبازوا بغضب﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177           | 4.4          | البقرة        | ﴿وجبريل وميكال﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ £ V         | 1 • £        | البقرة        | ﴿يا أيها اللهبن آمنوا لا تقولوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |              |               | راعنا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 051, 5+3, A+3 | 1-9          | البقرة        | ﴿وود كثير من أهل الكتاب﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.          | 737          | البقرة        | ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144           | 14.          | البقرة        | ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |              |               | الموت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۰۲، ۱۳۰      | 14.          | البقرة        | ﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110           | 195          | البقرة        | ﴿ رَفِ اللَّهِ مَ حَتَّى لَا تَكُونَ فَتَنَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۲۶، ۲۳۷، ۱۳۷ | 4 . 0        | البقرة        | ﴿وَإِذَا تُولَى سَعِي فِي الأَرْضِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 711, 1.7, .90 | 414          | البقرة        | ﴿ومن يرتد منكم عن دينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114           | 777          | البقرة        | ﴿ويسألونك عن المحيض﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 311           | 377          | البقرة        | ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱۰           | YVA          | البقرة        | ﴿ النَّصُوا الله وذروا ما بنقي من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |              | "             | الرما)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 787           | ٧            | آل عمران      | ﴿ فَأَمَا اللَّهِ فِي قَلْوَهِمْ زَيْغُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧.           | 41           | آل عمران      | ﴿إِنْ اللَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهُ﴾<br>﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠٨٥، ١٨٥، ٢٨٥ | Α1           | آل حمران      | ﴿ كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717, 797, 897 | <b>A.</b> A. |               | المانيم المنابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194           | 4 44         | آل عمران      | ﴿ أُولُتُكُ جَزَارُهُمُ أَنْ عَلَيْهُمُ لَعَنَّهُ اللَّهُ لَهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا |
| 727           | 1.7          | آل عمران      | الله﴾<br>﴿يوم تَبْيَـضَ وجوه﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 707           | 1+7          | آل عمران      | ﴿أَكْفُرتُم بِعَدُ إِيهَانَكُم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |              |               | 4 4 11 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |              | _             |                                                  |
|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|
| الصفحــة      | رقم<br>الأية | اسم<br>السورة | أول الأيـــــة                                   |
| 11/11/61+V+   | 11+          | آل عمران      | ﴿كنتم خير أسة أخرجت<br>للناس﴾                    |
| A//, 30/, 0+3 | 111          | آل حمران      | ر.<br>﴿لن يضروكم إلا أذى﴾                        |
| •00 000 50    | 111          | آل عمران      | ﴿ ضربت عليهم الذلة ﴾                             |
| 94            | 177          | آل عمران      | ﴿لِيقطع طرفاً من الذين كفروا﴾                    |
| 111           | 171          | آل عمران      | ﴿ واتفوا النار الني أعدت                         |
|               |              |               | للكافرين﴾                                        |
| ٨٦            | ۱۳۲          | آل عمران      | ﴿وَأَطْيَعُوا اللهِ وَالْرَسُولُ ﴾               |
| . 240         | 371          | آل عمران      | ﴿والكاظمين الغيظ﴾                                |
| AY9           | 170          | آل عمران      | ﴿والدين إذا فعلوا فاحشة﴾                         |
|               | 100          | آل عمران      | ﴿إِنَّ الَّذِينَ تُولُوا مَنْكُمْ ﴾              |
| • 77A £ 270   | 109          | آل عمران      | ﴿ولو كنت فظاً غليظ القلب﴾                        |
| 119           | 177          | آل عمران      | ولا يحزنك الذين يسبارصون في                      |
|               |              |               | الكفر﴾                                           |
| 1.4           | 174          | آل عمران      | ﴿إِنَّا نَمِلِي لَمُم لِينَوْدَادُوا﴾            |
| · V1          | 174          | آل عمران      | ﴿ما كان الله ليذر المؤمنين﴾                      |
| 701, 301, 671 | 787          | آل عمران      | ﴿لتبلون في أموالكم وأنفسكم﴾                      |
| 2.4 (2.0 (2.0 |              |               |                                                  |
| 73            | ١            | التساء        | ﴿واتسقوا الله اللذي تسماءلون به                  |
| ,             |              |               | والأرحام).                                       |
| 1.4 .41       | ١٤           | النساء        | ﴿وَمِنْ يَعْضُ اللَّهُ وَرَمْسَوِّلُهُ﴾          |
| 33,3          | 10           | النسام        | ﴿فَأَمْسَكُوهُنَ فِي الْبِيوْتُ﴾                 |
| , 1 TAY       | 18           | النساء        | ﴿إِنْهَا التَّرِيَةُ عَلَى اللهِ ﴾               |
| YOY CRAY      | ۱۸           | النساء        | وليست التبربة للذين يعملون                       |
|               |              |               | السيئات)                                         |
| ۱۰۸۵          | 41           | الثساء        | ﴿إِنْ تَجْتَبُوا كِبَائِرُ مَا تُنْهُونَ عَنْهُۗ |
| 1.71          | 4.1          | النساء        | ﴿والصاحب بالحنب﴾                                 |
| 1.4           | **           | النساء        | ﴿اللَّهِن يَسْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسُ     |
| 1             |              |               |                                                  |

| الصقحــة        | رقم<br>الأية | اسم<br>السورة | أول الأيــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |              |               | بالبخل﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 881             | 33_73        | النساء        | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |              | 1             | الكتاب يشترون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PA, •01, Y01    | ٥١           | الثساء        | ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الْذَيْنِ أُوتُوا نَصِيباً مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 176 171 171     |              |               | الكتاب يؤمنون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171             |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۹۸، ۸۲۱، ۸۵۷،   | 70           | النساء        | ﴿أُولَٰتُكُ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>YY</b> •     |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14, 175         | 71_7+        | النساء        | ﴿ أَلُمْ تُرَ إِلَى اللَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • ٨ ، ٣٨ ، ٥٨ ، | ٦٥           | النساء        | ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۱۱، ۱۸۶، ۱۸۹   |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y•X             | <b>YY</b>    | النساء        | ﴿أَلُمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤١٠ ، ٢٠٩       | 4.           | التساء        | ﴿ فَإِنْ اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V1Y             | 9.7          | الثماء        | ﴿ ودية مُسَلَّمة إلى أهله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11•             | 94           | النساء        | ﴿وغضب الله عليه ولعنه﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| YAY 4319        | 9.8          | النساء        | ﴿ وَلِا تَشْـُولُوا لَمْنَ ٱلْقَيُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 998             | 47           | النساء        | ﴿إِن الَّذِينَ تُوفَّاهُمُ الْمُلائِكَةُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4             | 1+Y          | الثساء        | ﴿وضلوا حذركم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۸۰             | 11.          | النساء        | ووسن يعمل سوءاً أو يظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |              |               | - den transis de la deservición del deservición de la deservición    |
| 97              | 117          | النساء        | ﴿رَمَن يَكُسُبُ خَطَيْتُهُ أَوْ إِنْهَا﴾<br>﴿ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 073, 773        | 189          | النساء        | ﴿إِن تَسِدُوا خَيْراً أَوْ تَخْفُوه﴾<br>﴿ إِن تَسِدُوا خَيْراً أَوْ تَخْفُوهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AYO             | 101          | النساء        | ﴿أُولِئُكُ هُمُ الْكَافِرُونَ حَمَّا﴾<br>﴿أُولِئُكُ هُمُ الْكَافِرُونَ حَمَّاً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.7.7           | ٣            | المائدة       | ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117             | ,,,,         | المائدة       | ﴿ومن يكفر بالإيهان﴾<br>الدار الدار الد |
| <b>{• q</b> }   | 14           | المائدة       | ﴿فاعف عنهم واصفح﴾<br>الأدارة المادة الك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 118             | YY           | المائدة       | ﴿إِنْهَا يَتَقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ﴾<br>من ين ين ين ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۳۰             | 77           | المائدة       | ﴿من قتل نفساً بغير نفس﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   | ,              |              | _ ** _        |                                                  |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|
|   | الصفحة         | رقم<br>الأية | اسم<br>السورة | اول الأيــــــة                                  |
|   | ۱۱۰، ۲۳۲، ۲۳۲، | 44           | المالدة       | ﴿إِنَّهَا جِزَاءَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ |
| · | 14, 1771 ,771  |              |               |                                                  |
|   | P+Y3 31Y3 APY  |              |               | ;                                                |
|   | , A1Y          |              |               |                                                  |
|   | V+9 639+       | 44           | المائدة       | ﴿ذلك لم خزى في الدنيا﴾                           |
|   | 787 ATV ATV    | 48           | المائدة       | ﴿إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبِّل﴾          |
|   | ۷۱۰ ، ۱۹۰      | 77 _ 77      | المائدة       | ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا                       |
|   |                |              | •             | المديما)                                         |
|   | V1Y            | ٤٥           | المائدة       | ﴿والجروح قصاص﴾                                   |
|   | ۷۳۰ ،۷۲۹       | 00           | المائدة       | ﴿إنها وليكم الله ورسوله﴾                         |
|   | · VY•          | ٥٦           | المائدة       | ﴿وَمِنْ يُشُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾             |
|   | ٨٠٥            | ٦٧           | المائدة       | ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلَّغُ مَا أَنْزُلُ   |
|   |                |              |               | إليك﴾                                            |
|   | 1.7777         | V8_VT        | المائدة       | ﴿لقد كفر الذين قالوا﴾                            |
|   | 491            | 97"          | المائدة       | ﴿ليس على الذين آمِنُوا وعملوا                    |
| • |                |              |               | الصالحات﴾                                        |
| 1 | ۷۱۰            | 40           | المائدة       | ﴿فجزاء مثل قَتلَ﴾                                |
|   | ٦٨٨            | 1.7          | المائدة       | ﴿ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم                      |
|   |                |              |               | الموت﴾                                           |
|   | ۸۰٦            | 111          | المائدة       | ﴿یا عیسی بن مریم اذَّکر﴾                         |
|   | 7٠٨            | 117          | المائدة       | ﴿يا عيسى بن مريم ِ أَأَنت قلت                    |
|   | ·              |              |               | للناس﴾                                           |
|   | 337            | 118          | المائدة       | ﴿إِن تعليهم فإنهم حبادك﴾                         |
|   | . 114          | ٨٨           | الأثمام       | ﴿وَلُو أَشْرُكُوا لَحْبُطُ عَنْهُم﴾              |
| : | 377, 677, 737  | 94           | الأنعام       | ﴿ وَمِن أَطْـلُـم عِن افترى على الله             |
|   |                |              |               | کذبا ﴾                                           |
|   | 1.0            | 1+7          | الأنعام       | ﴿وَأَعْدِرْضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾               |
|   | 378, 77.13     | 1.4          | الأثمام       | ﴿ولا تسبوا اللين يدصون من                        |

| المبقحــة           | رقم<br>الأية | اسم<br>السورة | أول الأيــــة                               |
|---------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1.81                | -            |               | دون الله﴾                                   |
| ۷۳۲ ، ۳۳۷ ، ۷۳۷     | 97           | الأعراف       | ولا تفسدوا في الأرض﴾                        |
| ٧٣٨                 | 184          | الأعراف       | ﴿وأصلح ولا تتبع﴾                            |
| ٨٠٥                 | 188          | الأعراف       | ﴿يا موسى إن اصطفيتك﴾                        |
| <b>£</b> ٣0         | 199          | الأعراف       | ﴿خَذَ العَفُو وَأَمْرُ بِالعَرِفُ﴾          |
| 7.6                 | ١            | الأنفال       | ﴿يسألونك عن الأنفال﴾                        |
| ٣٧٠                 | ٦            | الأنفال       | ﴿يُجَادَلُونَكَ فِي الْحَقُّ﴾               |
| 703 173 TA          | 14-14        | الأتفال       | ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾                       |
| ۸٦                  | 14           | الأثفال       | ﴿ ذَلَكَ بِأَنْهِم شَاقُوا اللَّهُ ورسوله ﴾ |
| 717 . 1 . 7 . 7 4 7 | ۳۸           | الأنفال       | ﴿قُلُ لَلْذَينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا﴾   |
| YVA                 |              |               |                                             |
| 370, 070            | 0V_00        | الأنفال       | ﴿إِنْ شُـرٌ الدوابِ عند الله ﴾              |
| ۸۰۰                 | 3.5          | الأنفال       | ﴿يا أيها النبي حسبك الله                    |
| 11.                 | ۸۶           | الأنفال       | ﴿لُولَا كُتَابِ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾        |
| 77 . 0 . 9 . 2 . 9  | ٥            | التوبة        | ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِثُ         |
|                     | "            |               | وجدغوهم)                                    |
| 77. 604.            | .6           | التوبة        | ﴿فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم﴾                |
| ٧٨٠                 | ٦            | التوبة        | ﴿وإن أحد من المشركين                        |
|                     |              |               | استجارك)                                    |
| 37° 00A             | 17_7         | التوبة        | ﴿كيف يكون للمشركين عهد﴾                     |
| 40                  | ٨            | التوبة        | ﴿كيف وإن يظهروا عليكم﴾                      |
| Y0 <b>Y</b>         | ١٠           | التربة        | ﴿ لا يسرقبنون في منومن إلا ولا              |
|                     |              |               | ا ذمة﴾                                      |
| ٧٥٥                 | 11           | التربة        | ﴿ فَإِنْ تَابِوا وَأَقْدَامُوا الْصَلَاةِ ﴾ |
| ٥٣، ٣٣، ١٤          | 17           | التوبة        | ﴿وَإِنْ نَكْثُوا أَيَاتُهُم ﴾               |
| 13, 483, 1.0,       |              |               |                                             |
| VY0. 73Y, 60Y       |              |               | ,                                           |
| ۸۰۹                 |              |               |                                             |
|                     |              |               | <u> </u>                                    |

| <u> </u>       | - 8          | a sult        |                                                |
|----------------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| الصقصة         | رقم<br>الأية | اسم<br>السورة | اول الأيسة                                     |
| t              |              |               | ( , 1 , 4 , 5 , 7 , 1 , 1 , 2 , 2 )            |
| 17, 73, VP3,   | ١٣           | التوبة        | ﴿ الا تقاتلون قوماً نكثوا أيهانهم ﴾            |
| 1.0, 0.0       |              |               |                                                |
| 77, 33, 7.6,   | 31           | التربة        | ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم                   |
| 070            |              |               |                                                |
| 33, 30V        | ١٥           | التوية        | ﴿ويتوب الله على من يشاء﴾                       |
| 743 748        | 3.4          | التوية        | ﴿قُلُ إِنْ كَانَ آبَارُكُم﴾                    |
| ۸۱۱            | **           | التوبة        | ﴿ثم يتوب الله من بعد ذلك﴾                      |
| 77. P.3. · f.3 | 44           | التوية        | ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يَوْمَنُونَ بِاللَّهُ |
| 790            | 8+_WA        | التوبة        | ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفُرُوا﴾      |
| ۷۷۵ ۸۸۳        | ٤١           | التوبة        | ﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾                        |
| Vq             | 13           | التوبة        | ﴿لُو كَانَ عَرَضًا قَرِيباً﴾                   |
| ٧٨             | 8.8          | التربة        | ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون                       |
| ٧٨             | ٤٥           | التربة        | ﴿إنها يسسساذنك اللهن الا                       |
|                |              |               | يومئون﴾                                        |
| AVs 30F        | ٤٩.          | الثوبة        | ورمنهم من يقول الذن لي ولا                     |
|                |              |               | تفتني﴾                                         |
|                | 94           | الثوبة        | ﴿مَلَ تَرْبُصُونَ بِنَا إِلَّا إِحَدَى         |
|                |              |               | الحسنين)                                       |
| 118 649        | ٥ŧ           | التوية        | ﴿ رسا منعهم أن تقبل منهم                       |
|                |              |               | نفقاتهم                                        |
| V4:            | ٥٦           | التوية        | ﴿وما هم منكم﴾                                  |
| ٥٧، ٣٥٣، ٢٢٤،  | ٥A           | التوبة        | ﴿ ومنهم من يسلمن في                            |
| 24240          |              |               | الصدقات﴾                                       |
| ۸۱، ۵۸، ۵۷۰    | 71           | التوبة        | ﴿ومنهم الدين يؤذون النبي﴾                      |
| 301. 133. 717  |              |               |                                                |
| 47£ 6AY£       |              |               | :                                              |
| A31 P31 FA1    | 78_78        | التوية        | ﴿يُعَلَفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيرْضُوكُمْ﴾      |
| 700            |              | <b>,</b>      | المنتخب بالمناهد                               |
| 1 .            |              |               | 1                                              |

[

| الصفحــة      | رقم   | اسم    | أول الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|---------------|-------|--------|-------------------------------------------------|
|               | الأية | السورة |                                                 |
| A3 . A6 . FA  | 77"   | التوية | ﴿ الْمُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللهِ |
|               |       |        | ورسوله﴾                                         |
| 37, 317, 778  | 77    | الترية | ﴿إِنْ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةً مَنْكُمَ            |
| ٠٧٠ ٤٧٨       | 37.78 | التربة | ﴿يُحِدْرِ المُنافقونَ أَنْ تَنْزُلُ عَلَيْهِم   |
| 77, 780, 780, | 05_75 | التوية | ﴿أَبَانُهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُه﴾               |
| 374, 508, 348 |       |        | •                                               |
| 137, 113, 113 | ٧٣ .  | التوبة | ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار﴾                     |
| AA0, 317, VOT |       | ļ      |                                                 |
| ۲۸۶، ۸۸۰      |       |        |                                                 |
| AA0, PIT, TOT | ٧٤    | التوبة | ﴿يحلفون بالله ما قالوا﴾                         |
| ۷۵۲، ۲۲۲، ۰۸۸ |       |        |                                                 |
| 700           | 90    | التوية | ﴿سيحلفون بالله لكم﴾                             |
| 700 ( £9      | 97    | التوبة | ﴿ يُحلِّفُونَ بِاللهِ لَكُم لَتَرْضُوا          |
|               |       |        | عنهم                                            |
| 1.14 .1.77    | 1     | التوبة | ﴿والـسابـقـون الأولـون من                       |
|               |       |        | المهاجرين والأنصار                              |
| 7V, 005, 75F, | 1•1   | التربة | ﴿وعن حولكم من الأعراب                           |
| 375, 585      |       |        | منافقون)                                        |
| 7.7.7         | 1.4   | التوية | ﴿وَآخرون اعترفوا بلنويهم                        |
| <b>**</b>     | 1+8   | التوبة | ﴿ إِلَّمْ يُعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ هُو يَقْبِلُ  |
|               | ļ     |        | التربة﴾                                         |
| 1.77          | 115   | النوية | ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا﴾                     |
| 1.4.          | 114   | التوبة | ﴿لقد تاب الله على النبي﴾                        |
| ۸۰۲           | 14.   | التوبة | ﴿ما كان الأهل المدينة ومن                       |
| 1             |       |        | حولهم)                                          |
| PAF: Y6Y      | ٩.    | يونس   | ﴿حتى إذا أدركه الغرق﴾                           |
| PAF, YeV      | 44    | يونس   | ﴿فلولا كانت قرية﴾                               |
| ۸۰۰           | 13    | هود    | ﴿يا نوح إنه ليس من أهلك﴾                        |
|               |       |        |                                                 |

| الصقصة               | رقم     | اسم      | أول الأيـــــة                                      |
|----------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------|
|                      | الأية   | السورة   |                                                     |
|                      | 77      | مود      | ﴿يا إبراهيم أعرض عن هٰذا﴾                           |
| VAAS ALP             | 118     | مود      | ﴿إِنْ الْحَسَنَاتِ يِلْهِينِ الْسَيِّئَاتِ﴾         |
| YAY                  | 41      | يرسف     | ﴿تالله لقد آثرك الله علينا﴾                         |
| ٧٨٣                  | 47      | يرسف     | ﴿لا تشريب عليكم اليوم﴾                              |
| 717                  | 30_98   | الحجر    | ﴿فاصدع بيا تؤمر﴾                                    |
| 73                   | 91      | النحل    | ﴿ ولا تَسْتَسْسُوا الْأَيَانُ بِعِنْدُ              |
|                      |         |          | توكيدها﴾                                            |
| 11.                  | 48      | النحل    | ﴿ وَلا تَسْخَلُوا أَيَانَكُمْ دَحُلاً               |
|                      |         |          | ينكم∳                                               |
| AAOS PAOS VPT        | 111-1   | النحل    | ﴿من كفر بالله من بعد إيانه                          |
| 440                  |         |          |                                                     |
| 7113 PAG             | 11.     | النحل    | ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا﴾                            |
| 773, 717             | 177     | النحل    | ﴿ران عاقبتم فعاقبوا﴾                                |
| *7%                  | 78_77   | الإسراء  | ﴿فلا تقل لمها أف ولا تنهرهما﴾                       |
| YYF                  | 94      | الإسراء  | ﴿ سبحان ربي هل كنت إلا بشراً                        |
|                      |         | _        | رسولاً﴾                                             |
| 1.4.                 | YA      | الكهف    | واصبر نفسك مع الذين يدعون                           |
|                      |         |          | €pm)                                                |
| 789                  | 1-8_1-8 | الكهف    | ﴿قُلْ هِلْ نَشِئُكُم بِالْأَحْسِرِينَ﴾              |
| A+0                  | 14      | مريم     | ﴿ إِما يحبى خد الكتاب بقوة ﴾                        |
| 777                  | ٧١      | . مريم   | ﴿وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارْدِهَا﴾                 |
| £00                  | 41_44   | مريم     | ﴿وقَـالُوا اتَّخَذُ الرحـمن ولَداً﴾                 |
| 11.                  | 1.4     | الحج     | ﴿ وَمِنْ يُسُهِنَ اللَّهِ فَيَالُهِ مِنْ مَكْرِمٍ ﴾ |
| **** ***             | ٤٠_٣٩   | الحج     | ﴿أَذِنْ لَلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ ﴾                   |
| 1.4                  | ٥٧      | الحج     | ﴿وَالَّذِينَ كَـفُرُوا وَكُلِّبُوا بِآيَاتُنَّا﴾    |
| <b>Y</b> \$ <b>Y</b> | 14      | المؤمنون | ولقد علقتا الإنسان من                               |
| 9                    |         |          | سلالة)                                              |
| Y\$Y                 | 18      | المؤمنون | ﴿فتبارك الله أحسن الخالفين﴾                         |
|                      |         |          |                                                     |

| الصفحــة        | رقم   | اسم      | أول الأيــــة                                      |
|-----------------|-------|----------|----------------------------------------------------|
|                 | الأية | السورة   |                                                    |
| £40             | 47    | المؤمنون | ﴿ادفع بالتي هي أحسن                                |
| 383 483 575     | ٤     | النور    | ﴿والذين يرمون المحصنات﴾                            |
| 38, 575         | ٥     | النور    | ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدُ ذَلِكُ﴾      |
| 1.4             | ٧     | النور    | ﴿لَمَنَةُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ﴾               |
| 4.4             | 11    | النور    | ﴿والـذي تركَّى كبره منهم﴾                          |
| ۱۱۰ ،۹۸         | 18    | النور    | ﴿ولولا فضل الله عليكم﴾                             |
| 17,41           | 17    | النور    | ﴿لُولًا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ﴾                        |
| 1.01.4          | ۱۷    | المنور   | ﴿يعظكم الله أن تمردوا لمثله﴾                       |
| 17, 48, 47, 41  | 74    | النور    | ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتُ﴾        |
| ۷۷، ۸۷، ۷۹،     |       |          |                                                    |
| 1.7 .1.8 .1.8   |       |          |                                                    |
| ነኛን ، የለ٤ ، ነ•ሃ |       |          |                                                    |
| 1007,1001       | 41    | النور    | ﴿الحبيثات للخبيثين﴾                                |
| ۸۱              | 01_EV | النور    | ﴿ويقولون آمنا بالله ويالرصول﴾                      |
| ۸۰٤ د ۱۱۵       | 75    | النور    | ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول﴾                            |
| 117 .117        | 75    | النور    | ﴿ فَلَيْحُلُو اللَّهِ اللَّهِ عِنْ الفَّونَ عَنْ   |
|                 |       |          | آمره﴾                                              |
| ٣٧              | ۸۶    | الفرقان  | ﴿وَالَّـذَينَ لَا يَدْعُـونَ مَعَ اللَّهِ إِنَّهَا |
|                 |       |          | آخر﴾                                               |
| ٥٨٩             | ١٠    | العنكبرت | ومن الناس من يقول آمنا                             |
|                 |       |          | باش﴾                                               |
| ٧٦              | 11    | العنكبرت | ﴿وليعلمن الله الذين آمنوا﴾                         |
| ۳۲۰             | A.F   | العنكبوت | ورمن أظلم بمن افترى على الله                       |
|                 |       |          | کئباً﴾                                             |
| A+ £            | ١     | الأحزاب  | ﴿يا أيها النبي اتقِ الله﴾                          |
| A•V             | ٦     | الأحزاب  | ﴿ السنبي أولى بالمؤمنين من                         |
|                 |       |          | آنفسهم ﴾                                           |
| 110             | 18    | الأحزاب  | ﴿ولو دُخلت عليهم من                                |
|                 |       |          |                                                    |

:

| الصفحة                                    | رقم<br>الک | اسم     | اول الأيــــــة                           |
|-------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
| ,                                         | الأية      | السورة  |                                           |
|                                           |            |         | أنطارها﴾                                  |
| ۸۰۲                                       | *1         | الأحزاب | ﴿ لقد كان لكم في رسول الله                |
|                                           |            |         | أسرة حسنة﴾                                |
| A+8                                       | ۲۸         | الأحزاب | ﴿يا أيها النبي قل الأزواجك﴾               |
| · A1                                      | 41         | الأحزاب | ﴿وَمِنْ يَعْضُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾       |
| 3.4                                       | ٤٥         | الأحزاب | ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك                |
| 137, 113 , 713                            | 8.8        | الأحزاب | ﴿ولا تطع الكافرين والمنافقين﴾             |
| 781 : 233 : 185                           |            |         |                                           |
| TAE                                       |            |         |                                           |
| 14.                                       | ٥٣         | الأحزاب | ﴿لا تدخلوا بيوت النبي﴾                    |
| 477, 301, V.A                             | 94         | الأحزاب | ورما كان لكم أن تؤذوا رسول                |
|                                           |            |         | €41                                       |
| 763, 0A3 +P3;                             | ٥٧         | الأحزاب | ﴿إِنْ الدِّينِ يؤذونِ اللهِ ورسوله        |
| 78, 4.1, 8.1,                             |            |         |                                           |
| 108 (114 (11)                             |            |         |                                           |
| Y761 6751 A6V                             |            |         | ;                                         |
| 1.77 (4.4 (44)                            |            |         |                                           |
| 1.08                                      |            |         |                                           |
| 7P. 301. PYV                              | ٥A         | الأحزاب | ﴿والسليس يستوذون المستومسنين              |
| 1177 (117 (177                            |            |         | والمؤمنات﴾                                |
| A•£                                       | ٥٩         | الأحزاب | ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلُ لِأَرُواجُكُ﴾ |
| AA, A/3, 07F                              | 71_7+      | الأحزاب | ﴿لَئِنَ لَمْ يَنْتُهُ الْمُنَافَقُونَ﴾    |
| ٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, |            |         |                                           |
| 774. 574                                  |            |         |                                           |
| 301,173                                   | 14         | الأحزاب | ﴿لا تـكـونـوا كـالـأيـن آذوا              |
|                                           |            |         | موسی﴾                                     |
|                                           |            |         |                                           |
| ٨٠٥                                       | 44         | صّ      | ﴿يا داود إنا جملناك خليفة﴾                |
|                                           |            |         |                                           |

| الصفحة           | رقم      | اسم     | أول الأيــــة                                     |
|------------------|----------|---------|---------------------------------------------------|
| ,                | الأية    | السورة  | 2, 03,                                            |
| ۸۸۰              | ۳٥       | الزمر   | ﴿ياعبادي اللهبن أسرفوا على                        |
|                  |          |         | النفسهم)                                          |
| 114              | 70       | الزمر   | ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾                           |
| ۸۸۰              | ۴        | غافر    | ﴿غافر الذنب وقابل التوب﴾                          |
| <i>የ</i> ላኖኔ የሂል | Αŧ       | غافر    | ﴿ فَعَلَمُ أَوْا بِأَسْنَا ﴾                      |
| 44 ° 494         | Aò       | غافر    | ﴿فلم يكُ ينفعهم إيهانهم﴾                          |
| 840              | 40 _48   | نصلت    | ﴿وَلا تَسْتُويُ الْحُسْنَةُ وَلَا السَّيَّئَةُ﴾   |
| 3 <b>*</b> Y     | ۳٥       | نصّلت   | ﴿سنريم آياتنا في الآفاق﴾                          |
| ٤٦٠              | ١٣       | الشورى  | ﴿شرع لكم من الدين﴾                                |
| 377              | 41       | الشورى  | ﴿أَمْ لَهُمْ شَرِكَاءُ شَرِعُوا لِمُمَّ           |
| 840              | <b>.</b> | الشورى  | ﴿وجناء سيئة ﴾                                     |
| ١٠٩              | ٩        | الجائبة | ﴿وقد أنزلنا آيات بينات﴾                           |
| 8.9              | 18       | الجاثية | ﴿قُلُ لُلَّذِينَ آمنُوا يَغْفُرُوا﴾               |
| 311              | ١        | لمخ     | ﴿الَّذِينَ كَـفُـرُوا وَصِدُوا عَنْ سَبِيلُ       |
|                  |          |         | <b>(</b> d) ;                                     |
| 111              | 4        | محمل    | ﴿ذَلَكُ بِأَنَّهُم كَرِهُوا مَا أَنْزُلُ اللَّهُ﴾ |
| 1.41             | 19       | عمد     | ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾                       |
| 114              | Y.A      | عمد     | ﴿ذَلُكُ بِأَنِّهِمُ اتِّبِعُـوا مِنَا أُسْخُطُ    |
|                  |          |         | <b>€</b> ₫I                                       |
| ነ <b>ሃ</b> ۴     | 4 44     | ا محمد  | ﴿أُم حسب الدّين في قاريهم                         |
|                  |          |         | مرض﴾                                              |
| ۸۰۳              | ٩        | الفتح   | ﴿وتعـزروه وتوقـروه                                |
| ٨٦               | ١٠       | الفتح   | ﴿إِنْ الذِّينَ يَبَايِعُونَكُ                     |
| PV3              | ١.       | الفتح   | ﴿فمن نكث فإنها ينكث﴾                              |
| 13               | ١٠       | الفتح   | ﴿ومن أوفى بيا عاهدَ عليهُ الله﴾                   |
| 1.17             | 1.4      | الفتح   | ﴿لَقَـد رضي الله عن المؤمنين﴾                     |
| 1.71. 174.1      | 44       | الفتح   | ﴿عمد رسول الله﴾                                   |
| 114              | ٧        | الحجرات | ﴿ لا ترفعوا أصرائكم فوق                           |
| 1                |          |         |                                                   |

÷

| الصقحـــة       | ر <b>ق</b> م<br>الأية | اسم<br>السورة | أول الآيـــــة                                   |
|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| ,               |                       |               | صوت النبي﴾                                       |
| 771             | ٧                     | الحجرات       | ﴿واعلموا أن فيكم رسول الله                       |
| 414 .04.        | 14                    | الحجرات       | ﴿ ايجب أحدكم أن يأكل لجم                         |
|                 |                       |               | اخيه)                                            |
| 707             | 18                    | الحجرات       | ﴿قالت الأعراب آمنا﴾                              |
| 77.1            | Y1_Y+                 | الذاريات      | ﴿وفي الأرض آيات للمرونين                         |
| ^ <b>^</b>      | 10_14                 | الحديد        | ﴿انظروا نقتبس من نوركم﴾                          |
| 771             | 44                    | الحديد        | ﴿ما أصاب من مصية                                 |
| AYY             | ٣                     | المجادلة      | ﴿ذَلَكُم تُوعَظُونَ بِهِ﴾ ﴿                      |
| .09 .07 .00     | ٥                     | المجادلة      | ﴿إِنَّ السَّذِيسَ يُحَادُونَ اللَّهُ ورسوله      |
| 3.4             |                       |               | کېتوا﴾                                           |
| 313, 913)       | ٨                     | المجادلة      | ﴿وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيُوكُ﴾                       |
| 1               |                       |               | ;                                                |
| .36, 76F        | 18                    | المجادلة      | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ تُولُوا قَــُوماً ﴾ |
| 707 61.4        | 17                    | المجادلة      | ﴿اتخذوا أبيانهم جُنة﴾                            |
| P.3 1 A37 1 707 | 1.4                   | المجادلة      | ﴿يوم بيعثهم ألله جيماً﴾                          |
| P3, 00, Y0,     | ۲٠                    | المجادلة      | ﴿إِنَّ الْـلْمِينَ يَصَادُونَ اللَّهُ ورسوله     |
| P61 7A          |                       |               | أولئك)                                           |
| . 07 60+        | *1                    | المجادلة      | ﴿كتب الله الأغلبن أنا ورسل﴾                      |
| 30, 20, 17, 37  | 7.7                   | المجادلة      | ﴿لا تجمد قوماً يؤمنون بالله﴾                     |
| 701 07          | ٣_3                   | الحشر         | ﴿ وَلِولًا أَنْ كُتُبِ اللَّهِ صِلْيَهِم         |
|                 |                       |               | الجلاء                                           |
| . 707           | ٧                     | الحشر         | ﴿ورما آتاكم الرسول فخذوه﴾                        |
| 7.1             | A                     | الحشر         | ﴿للفقراء المهاجرين﴾                              |
| 1.44            | ٩                     | الحشر         | ﴿والدِّين تبوُّوا الدار﴾                         |
| 1.4.            | ١٠                    | الحشر         | ﴿والذين جاؤوا من بعدهم                           |
| 7.              | ١                     | المتحنة       | ﴿ يَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَذُوا    |
| :               |                       |               | علوي﴾                                            |

| الصقحة          | رقم<br>الأية | اسم<br>السورة | اول الأيـــــة                                          |
|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 4.1             | ٩            | المتحنة       | ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ ﴾                         |
| 173             | ٥            | الصف          | ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ                          |
| 1.97, 7901      | 18           | الصف          | ﴿يا أيها اللَّدِينَ آمنوا كـونوا أنصـار                 |
|                 |              |               | انف﴾                                                    |
| ۱۷۰ ، ۱۵۲       | 7 . 1        | المنافقون     | ﴿إِذَا جَاءَكَ المُنافَقِرِنَ قَالُوا﴾                  |
| 137, 737        | ٧            | المنافقون     | ﴿ لا تنفقوا على من عند رسول                             |
|                 |              |               | <b>€</b> 401                                            |
| 137, 133        | <b>A</b>     | المنافقون     | ﴿لئن رجعنا إلى المدينة﴾                                 |
| . 04            | ٨            | المنافقون     | ﴿وله العـزة ولرمىوله﴾                                   |
| 2.9             | 18           | التغابن       | ﴿وإِن تعفوا وتصفحوا﴾                                    |
| ٨٠٥             | ١            | الطلاق        | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّنِّي إِذَا طَلَقْتُم النساء ﴾        |
| ٨٠٥             | ١            | التحريم       | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي لَمْ تَحْرَمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ |
|                 |              |               | <b>€</b> ±1                                             |
| 704 (\$14 (\$11 | 4            | التحريم       | ﴿جاهد الكفار والمنافقين﴾                                |
| **1             | 19           | الحاقة        | ﴿فأما من أولي كتابه بيمينه﴾                             |
| 13              | ٤٥           | الحاقة        | ﴿لأخلنا منه باليمين﴾                                    |
| 7.7             | 74           | الجمن         | ﴿ومن يعص الله ورسوله﴾                                   |
| ٨٠٥             | 7.1          | المزمل        | ﴿يا أيها المزمل قم الليل﴾                               |
| ٨٠٥             | 1.1          | المدثر        | ﴿يا أيها المدثر قم فأنلر﴾                               |
| 47.             | ١٠           | البروج        | ﴿إِنَ السَّلِينَ فَسَنَّوا الْمُؤْمِنِينَ               |
|                 | ĺ            |               | والمؤمنات)                                              |
| 714             | ٧٤٦          | الأعل         | ﴿سنقروك فلا تنسى﴾                                       |
| ٤٠٩             | 44           | الغاشية       | ﴿لست عليهم بمسيطر﴾                                      |
| 1-14            | T+_YY        | الفجر         | إلى المنها النفس المطمئنة                               |
|                 |              |               | ارچمي∳                                                  |

|     | •             |              |               | :                                 |
|-----|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
|     | الصقحــة      | رقم<br>الآية | اسم<br>السورة | أول الأيــــة                     |
|     | 977           | ۲، ۲         | البلد         | ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾              |
|     | 1+77          | 1            | الممزة        | ﴿ويل لكل همزة لمزة﴾               |
| , , | , vor         | ٤            | قریش          | ﴿وَآمَنهم من خوف﴾                 |
|     | ۷۰۱، ۷۱۲، ۲۲۸ | ٣            | الكوثر        | ﴿إِنَّ شَاتِئُكُ هُو الْأَبْتُرُ﴾ |
|     | . :           | •            |               |                                   |
| •   |               |              |               |                                   |
| ٠.  |               |              |               |                                   |
| :   |               |              |               | ,                                 |
|     |               |              |               |                                   |
|     |               |              |               | 1                                 |
|     |               |              |               |                                   |
|     | ,             |              |               | . !                               |
|     |               |              |               | ·                                 |
| 1   | 1             |              |               | '                                 |
| •   |               |              |               | i                                 |
| ,   |               |              |               |                                   |
|     | ļ.            |              | i.            |                                   |
|     |               |              |               | . 1                               |
|     |               |              |               | 1                                 |
|     |               |              |               |                                   |
|     |               |              |               | ;                                 |
|     |               |              |               | ,                                 |
|     |               |              |               | :                                 |
| 1   |               |              |               | ;                                 |
|     | ì             |              |               |                                   |
|     | ;             |              |               | ,                                 |
|     |               |              |               | ,                                 |

ـ ۲۸۱ ـ فهرس الأهاديث النبوية الشريفة

| الصقحـــة     | الــراوي         | الحسديث                          |
|---------------|------------------|----------------------------------|
|               |                  | (1)                              |
| 1.9.          | أنس بن مالك      | آية الإيهان حب الأنصار           |
| ۱۷            | أبو هريرة        | آية المنافق ثلاث                 |
| VY .          | ابن عــمر وغيره  | أبا لله وآبياته ورسوله           |
| £ <b>7</b> 7£ | عائشة            | ابتـاع رسول الله جزوراً          |
| 3.9.7         | البراء بن عازب   | أبسط ريخك                        |
| ۱۰۹۸          | أم سلمة          | أبشر ياعلي أنت وشيعتك في الجنة   |
| 071, 771      | علي              | أبطل رسول الله دمها              |
| 3/31 711/     | أنس              | أتدرون ما يقول ؟                 |
| ٨٠٢           | عبدالله بن مسعود | أتشهد أني رسول الله ؟            |
| 787           | أبو برزة         | أتي رسول الله بهال فقسمه         |
| A773          | أبو هريرة        | أحسنت إليك ؟                     |
| 74, 74, 34    | عروة بن الزبير   | اختصم إلى رسول الله رجلان        |
| ۱۸۱ ، ۱۸۱     | سلیهان بن صُـرَد | إذا آمنك الرجل على دمه           |
| 791, 0.7, .PY | عمير بن عدي      | إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر |
| 797           |                  | اف                               |
| 34.4          | عبدالله بن مسعود | إذا ذُكر القدر فأمسكوا           |
| ٥١٩           | أبوهريرة         | إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها       |
| 113, 113      | أنس              | إذا سلّم عليكم أهل الكتاب        |
| 143           | عائشة            | إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب       |
| VY3           | عبداله بن عمرو   | إذا لم يكن العدل عندي فعند من    |
|               |                  | یکون ؟                           |
| 7371 855      | جاير             | إذن ترعد له أنوف                 |
| 171           | أنس              | اذهب فاضرب عثقه                  |
| 337           | الشمبي           | اذهب فاقتله                      |
| 7.7           | عائشة            | ارتدت امرأة يوم أحد              |
| 173 , PAP     | عمرو بن الزبير   | اسق یا زبیر ثم سَـرُح الماء      |

| المنقدية        | الـــراوي          | المسديست                           |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|
| *** . *** . *** | عمرو بن العاص      | الإسلام يهب ما كان قبله            |
| 715 5442 494    |                    |                                    |
| ۷۷۸، ۱۳۹        | <u>'</u>           |                                    |
| . 446. 446      | أبو هريرة:         | أشد الناس عذاباً يوم النقيامة      |
| 447 . 444       | حسان بن عطية       | أعـجبتم من رجل نصر الله ورسوله     |
| . 777           | سعد بن أبي وقاص    | أعطى رسول الله رهطاً وأنا جالس     |
| 474             | البراء             | اغـزهم وغازهم                      |
| 777             | سلمة بن الأكرع     | اقسلوها                            |
| 791             | جماعة من الصحابة   | أفضل الجهاد كلمة حق                |
| 791             | جابر               | أفضل الشهداء حزة                   |
| 13.23           | أبو سعيد           | أنسيامنني على أهل الأرض ولا        |
|                 |                    | تامنوني؟                           |
| 147             | عمير بن عدي        | أفتلت بنت مروان ؟                  |
| . ٧٤٨           | الحسن بن سمرة بن   | اقىتلوا شيوخ المشركين              |
| !               | جندب               | i'                                 |
| 174             | ابن عباس           | اقستلوا الفاعل والمفعول به         |
| 778             | أنس                | اقتلوه (ابن خطل)                   |
| 701 (70. (777   | أبو صبيدة وابن حزم | اقـتلوهـم وإن وجـدتموهـم تحت أستار |
| ' · YV1         |                    | الكعبة                             |
| 019             | علي                | أقيموا الحدود على ما ملكت أبيانكم  |
| 171             | حذيفة              | أكره أن تقول العرب                 |
| 307, 310        | رباح بن ربیع       | إلحق خالد فقل له                   |
| 779             | أبو سعيد           | ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟    |
| 111             | أبو سعيد           | أما أهل النار الذين هم أهلها       |
| <b>\*</b> *     | عائشة              | أما بعد ، أشيروا على               |
| , 44.           | سعد بن أبي وقاص    | أما كان فيكم رجل رشيد              |
| ۳٦٨             | عمرو بن العاص      | أمَّا ما كان لي ولبني هاشم فهو لك  |
| <b>1VA</b>      | أبو هريرة وابن عمر | أمرت أن أقاتل الناس حتى            |
|                 |                    |                                    |

| الصفحــــة  | الـــراوي                  | الحسديست                              |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ተነተ</b>  | انس                        | أنتم أعلم بأمر دنياكم                 |
| 754         | عسمر وغيره                 | أنزل القرآن على سبعة أحرف             |
| 181         | ابن غياس                   | أنشد الله رجلاً فعل ما فعل            |
| ۱۰۸۵ د۳۹۵   | أنس وجابر                  | انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً           |
| 781         | ائس                        | إن الأرض لا تقبله                     |
| 1.44        | عمران بن حصين              | إن الأرض لتقبل مَن هو شَــر منه       |
| A73         | أبو هريرة                  | إن أعـرابياً جاء إلى النبي يستعينه في |
|             |                            | شيء                                   |
| 181         | این عباس                   | إن أعمى كانت له أم ولد تشتم           |
|             |                            | النبي                                 |
| 7.7         | جابر                       | إن امرأة يقال لها : أم مروان          |
| 747         | عائشة                      | إن جبريل كان يعارض النبي بالقرآن      |
| 44.         | عائشة                      | إن جبريلٍ معك ما دمت تنافح            |
| 171         | أنس                        | إن رجــلاً كان يهتم بأم ولد النبي     |
| 9.49        | عبداله بن الزبير           | إن رجلاً من الأنصار                   |
| AY          | ضمرة بن حبيب               | إن رجلين اختصها إلى النبي             |
| ٤٠٦         | أسامة                      | إن رسول الله ركب حماراً               |
| 774         | المفيرة                    | إن كذباً عليي ليس ككذب على            |
|             |                            | أحذكم                                 |
| ١٠٨٠        | عشبة بن عويم بن            | إن الله اختارني واختار لي أصحاباً     |
|             | ساعدة                      |                                       |
| 1.44 . 1.44 | أنس                        | إن الله اختارني واختار لي أصحاباً     |
| 777         | آبو هريرة                  | ان الله ورسوله يصدقانكم               |
| 177         | ابن عباس<br>،              | إن النبي تزوج قيلة بنت قيس            |
| Y09         | علي                        | إن النبي رمي أهل الطائف بالمنجنيق     |
| 700         | ابن كـعب بن مالك           | إن النبي نهى عن قتل النساء            |
| 770         | عن عمه<br>شُرُحْبيل بن سعد | إن النبي لا يقتل بالإشارة             |

| الصقحــــة      | الـــراوي         | الحـــد                              |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------|
| 307             | ابن عمر           | إن يكنه فلن تُسلط عليه               |
| 7133 P133 Yer   | ابن عمر           | إن اليهود إذا سلم أحدهم              |
| 140             | علي               | إن يهودية كانت تشتم النبي            |
| רער             | أم سلمة           | إنكم تختصمون إلى                     |
| 141, 441        | أنس               | إنه رضخ رأس يهودي بين حجرين          |
| £A.             | ابن عباس          | إنه سيأتيكم إنسان ينظر               |
| 137' 475        | علي               | ا إنه قد شهد بدراً                   |
| 1.9.            | علي بن أبي طالب   | إنه لا يحبك إلا مؤمن                 |
| 140 , 100 , 101 | جابر              | إنه لو قرّ كيا قـرّ غيره             |
| 770, 718        |                   |                                      |
| יוי             | عمر وعقبة بن      | إنه يجب الله ورسـوله                 |
|                 | الحارث            | !                                    |
| 037             | أبو سعيد          | إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم            |
| , <b>7</b> 8A   | أبو سعيد          | إنهــم يخـرجــون على خير فــرقــة من |
|                 |                   | الثام                                |
| 778             | سعد               | إني لأعـطي الرجل وغيره أحب إلـيّ     |
| 177             | عبدالله بن عدي بن | أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم      |
|                 | الحثيار           | : .                                  |
| 377             | سعد               | او مسلم ؟ ﴿                          |
| 1.47            | علي بن أي طالب    | الا أدلُّك على عمل                   |
| 180 .181        | ابن عباس          | ألا اشهدوا أن دمها هدر               |
| 187             | ابن عباس          | ألا إن دم فلاتة هدر                  |
| £7°9            | أبو هريرة         | ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي        |
| 707, A07, 373   | أبو سعيد          | الا تأمنوني وأنا أمين                |
| 717             | أبو هريرة         | ألا ترون كيف يصرف الله عني.          |
| ١٧٣             | ابن مسعود         | أي الذنب أعظم ؟                      |
| 717             | عبدالرحن بن عوف   | أيكما قتله ؟                         |
| 141             | أبو هريرة         | الإيبان قيد الفتك                    |

| الصفحــــة    | الــراوي                         | ثــيـــــا                        |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.44          | أبو الدرداء                      | أيها الناس إني أتيتكم             |
| ļ             |                                  | _                                 |
|               |                                  | <b>(</b> \(\psi\)                 |
| 797           | البراء                           | بعث رسول الله إلى أبي رافع        |
| 878           | أبو سعيد                         | بعث علي وهو باليمن إلى النبي      |
| ۰۸۲، ۲۷۷، ۱۳۸ | ابن عباس                         | بكفسرك وافترائك                   |
| 771           | ابن عباس                         | بل هو الرأي والحرب والمكيدة       |
| 177           | علي                              | بل الشاهد يرى                     |
| 810           | جابر                             | بلى قد سمعت فرددت عليهم           |
| 273           | <b>جاب</b> ر                     | بينا رسول الله يقسم غنيمة         |
| 773           | أبو سعيد                         | بينا النبي يقسم جاء عبدالله       |
| 277           | آبو سعيد                         | بينا نحن جلوس عند النبي           |
|               |                                  | ( <b>=</b> )                      |
| AY E          | عائشة بنت مسعود                  | ر <del>ے)</del><br>تطّـهر خیر لها |
|               | ابن الأسود                       | سنهر خير س                        |
| AYY           | بین ۱۰ سور<br>عبدالله بن عمرو بن | تعافوا عن الحدود فيها بينكم       |
| [             | العاص                            | المنظ الله عليه المنظ             |
| }             | <i>,</i>                         |                                   |
|               |                                  | (3)                               |
| 377           | بريدة                            | جماء رجل إلى قوم في جانب المدينة  |
| ۳۸۸           | آنس                              | جماهدوا المشركين بأيديكم          |
|               |                                  |                                   |
|               |                                  | ( <b>a</b> )                      |
| AY3           | عمر بن عبدالعزيز                 | حديث إجلاء اليهود من الجزيرة      |
| AY3           | ابن عباس                         | حديث إخراج اليهود من الجزيرة      |
| A1, 771, 131  | ابڻ عباس                         | حديث الأعمى                       |
| 757           |                                  |                                   |
|               |                                  |                                   |

|     | الصفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السراوي                     | الحسيب                            |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| :   | 778 (104 (49                              | عائشة                       | حديث الإفك                        |
|     | 770                                       | أبو أيوب                    | حديث أي أينوب الأسمساري مع        |
|     |                                           | :                           | النبي في السكن                    |
|     | 48.                                       | علي                         | حديث حاطب بن أبي بلتمة            |
|     | *********                                 | ابن عمر                     | حديث حصين                         |
| . ! | 777                                       | أبو هريرة                   | حديث الذي جامع أهله في رمضان      |
| • • | 777                                       | بسريدة وغيره                | حديث رجم ماعز والغامدية           |
|     | ***                                       | أبو هريرة                   | حديث رد عمر لأي هريزة             |
| ;   | 770                                       | أبو هريرة                   | حديث عرق الخيل                    |
|     | 777                                       | عمران بن حصين               | حديث العقيلي                      |
|     | 770                                       | جابر                        | حديث الكسعة                       |
| •   | 789                                       | سعيد بن المسيب              | حديث القينتين                     |
|     | 1.4                                       | سعد بن أبي وقاص             | حديث المباهلة                     |
|     | *** , ***                                 | جابر :                      | حديث مراجعة الصحابة في نسخ        |
|     |                                           |                             | الحج إلى العمرة                   |
| :   | 771                                       | عمر                         | حديث مراجعة صمر في صلح            |
|     | ndra da d                                 | t n                         | الحديبية                          |
|     | 777                                       | عبدالرحن بن أبي             | حديث مراجعة عمر في نحر الظهر      |
|     | *                                         | عمرة                        |                                   |
|     | , , ,                                     | عمران بن حصین               | حديث ناقة النبي ﷺ                 |
|     |                                           |                             | <b>(4</b> )                       |
| : . | 174                                       | <b>.</b>                    | · ( <b>ċ</b> )                    |
| •   | 1.41                                      | زيد بن أرقم                 | خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر       |
|     |                                           | عبدالله بن عمرو بن<br>العام | خير الأصحاب عند الله              |
|     |                                           | العاص                       | (4)                               |
|     | 118                                       | عائشة                       | ه المحادث (۵)                     |
| •   | ```                                       |                             | دخل رهط من اليهود عل رسول<br>الله |
| •   |                                           |                             | . 401                             |
|     | <u> </u>                                  |                             |                                   |

| المبقحـــة               | الـــراوي                               | الحسيث                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VAA                      | عبداله بن مسعود                         | دعنا منك لقد أُوذي                                                                                  |
| 307, 773, 773            | أبو سعيد                                | دعه فإن له أصحاباً                                                                                  |
| 274                      | عمرو بن العاص                           | دعه فإنه سيكون له شيعة                                                                              |
| 373                      | مائشة                                   | دعوه                                                                                                |
| 777                      | جابر                                    | دعوها فإنها خبيثة                                                                                   |
| 773<br>773               | اين عمر                                 | (د)<br>رجـوت أن يؤمن<br>ردّوه عليٌّ رويلاً                                                          |
| £10<br><b>T</b> £0       | جابر<br>علي                             | (س)<br>سلَّم ناس من اليمهود على رسول الله<br>سيخرج قوم في آخر الزمان                                |
| 1+11, 1777<br>1+11, 4711 | أبو هريرة                               | (ش)<br>شتمني ابن آدم                                                                                |
| 757 - 1737<br>77<br>73   | ابن عباس<br>قتادة<br>عبادة وأبو أمامة   | (3)<br>ملام تشتمني أنت<br>عليّ بهؤلاء النفر<br>عليكم بالجهاد                                        |
| 99.<br>878<br>871        | عروة بن الزبير<br>أبو سميد<br>ابن مسمود | (ف)<br>فاستوعى رسول الله ﷺ<br>فمن يطع الله إذا عصيته ؟<br>فــــمن يعدل إذا لم يعسدل الله<br>ورسوله؟ |

| المنفحنة        | السراوي               | الحسديَّث                                                 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 911             | أبو هريرة             | فهلا تركتموه                                              |
|                 |                       | (3)                                                       |
| 977 6119        | أبو ذِرّ              | قال سبحانه: يافِيادي إنكم لن                              |
|                 | . ا                   | تبلغوا ضري                                                |
| A11 : 10E : 11A | أبو هريرة             | قال سبحانه: يؤذيني ابن آدم يسبّ                           |
|                 | أبو هريرة             | الدهر<br>قال الله تبارك وتمالى : أنا أغنى                 |
|                 | ا جو سروره            | الشركاء                                                   |
| 101             | أبسو هسريسرة وابسن    | قال الله عز وجل : كلَّدبني ابن آدم                        |
|                 | عباس                  |                                                           |
| 1.              | عائشة                 | قام رسول الله فيّ خطيباً                                  |
| 111             | عبادة                 | قد جعل الله لهن سبيلاً                                    |
| V17, YPV        | نوفل بن معاوية        | قد عفوت عثه                                               |
| 1+0             | أبو هريرة             | قذف المحصنات الغافلات                                     |
| 114             | ابن عباس وأبو         | الْفُرُّ بؤس                                              |
| :               | هريرة .               |                                                           |
| 99.             | عمرو بن شعيب          | ا قضى في سيل مهزورا                                       |
|                 | عن أبيه عن جده        | :                                                         |
|                 |                       | (4)                                                       |
| 757 (54         |                       | ( <b>4</b> )                                              |
| 77.4            | : ابن عباس<br>- اده : | كان رسول الله جالساً في ظل حجرة                           |
| . 797           | عائشة                 | كــان رسول الله يضع لحسان منبراً<br>كان الملـكُ يردّ عليه |
| 177             | آبو هريرة<br>جابر     | كان الملك يرد عليه<br>كـتب رسول الله على كل بطن عُقُوله   |
| 3773 0773 7773  | چاپر<br>بریدة         | كتب وسول الله على حل بعن عموله                            |
| F37, V37        | عبر                   | كذبك أنزلت                                                |
| 1 2             | عقبة بن عامر          | كفارة النذر كفارة اليمين                                  |
| ,               | J 01 1                |                                                           |

| الصفحـــة  | الـــراوي         | الحديث                           |
|------------|-------------------|----------------------------------|
| VF         | أبو بكر وعـمرو بن | كفر بالله تبرؤ من نسب            |
|            | العاص             |                                  |
| ۳۱۰        | ابن عباس          | كل قَــُم فُسِم في الجاهلية      |
| 414        | عبدالرحن بن عوف   | كلاكها ثتله                      |
| A17        | أسامة بن زيد      | كيف قتلته بعد أن قال             |
|            |                   |                                  |
|            |                   | ( <b>J</b> )                     |
| 773        | معاوية حيدة       | لئن كنت أفعل ذلك إنه لعليَّ      |
| 91 69+     | أبر جحيفة         | لعن الله آكل الربا               |
| 4.         | أبو هريرة         | لعن الله السارق                  |
| 1.47       | عطاء بن أبي رباح  | لعن الله من سب أصحابي            |
| 4.         | ابن عباس          | لعن الله من غيّر شار الأرض       |
| 1111 (171) | ثابت بن الضحاك    | لَـعُن المؤمن كقتله              |
| 777        | أبو سعيد الحدري   | لقد حكمت فيهم بحكم الله          |
| 773        | جابر              | لقد شَقِيتُ إن لم أعدل           |
| ٤٣٠        | ابن مسعود         | لما كــان يوم حنين آثر رسول الله |
| 1.41       | عبداله بن منفل    | الله الله في أصحابي              |
| 171.771    | جابر              | اللهم اكفني ابن الأشرف بها شئت   |
| 1.49       | البراء بن عــازب  | اللهم إني أول من أحيا أمرك       |
| PA7        | احسان ا           | اللهم أيَّده بروح القدس          |
| 3.5        | الحسن البصري      | اللهم لا تجمل لفناجير ولا لفناسق |
|            |                   | عندي يداً                        |
| ۱۷۲        | حسان              | لهو أنكى فيهم من النبل           |
| 774        | أبو هريرة         | لو تركتكم حين قال الرجل ما قال   |
| 337, 707   | الشعبي            | لو قتلته لرجوت أن يكون           |
| ATT        | جابر              | لو قد جاء مال البحرين            |
| 317, 017   | جبير بن مطعم      | لو كان المطعم بن عديّ حياً       |
| 770        | ابن عباس          | لو كنت راجماً أحداً              |
|            |                   |                                  |

| الصفحــــة     | الـــراوي         | الحسديث                          |
|----------------|-------------------|----------------------------------|
| ¢YF            | این حیاس          | لـولا الأيمان لكان لي وِلهَا شأن |
| 784            | عني               | لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم     |
| 777            | المغيرة           | ما أحد أحب إليه العذر من الله    |
| 114            | آيو موسى          | ما أحد أصبر عل أدى يسمعه         |
| . 777          | طلحة بن عبيداله   | ما أظن يغني ذلك شيئاً            |
| 777            | ابن مسعود وأبو ذر | ما تركت من شيء يقربكم إلى الجئة  |
|                | والمطلب بن حنطب   |                                  |
| , 404          | أئس               | ما حديث بلغني عنكم               |
| 7.7, 307, 310  | رباح بن ربیع      | ما كانت هذه لتفاتل               |
| . 010          |                   |                                  |
| ٨٥             | عروة بن الزبير    | ما كنت أظن أن عمر                |
| 163            | أبو بكرة          | ما من ذنب أحرى أن تُمـجّل        |
|                |                   | لصاحبه                           |
| <b>YV</b> £:   | سهل ين سعد        | ما منعك أن تَشْبُتَ مكانك        |
| 1 88           | ابن حساس وابن     | ما نقض قوم العهد                 |
|                | عمر ويتريدة       |                                  |
| 3/3            | <b>ائ</b> س       | مر يهودي برسول الله              |
| 497 , 497      | ابن عمر           | المسلم أخو المسلم                |
| . 437 478      | جابر              | معاذ الله أن يتحدث الناس         |
| . 771          | سهل بن سعد        | مكانك                            |
| 374            | زيد بن أسلم       | من ابتًالي من هذه القاذورات      |
| ١٨٠            | عمرو بن الحمق     | من آمن رجيلاً على دمه وماله      |
| 797            | ابن مسعود         | من أحسن في الإسلام               |
| 71             | ابن إسحاق         | من أراد أن ينظر إلى الشيطان      |
| 766, PVG, TPG, | ابن عباس          | من بدّل دينه فاقتلوه             |
| A8•            |                   |                                  |
| 378            | ابن عمر           | من حالت شفاعته دون حد            |
| . 77           | این حمر           | من حلف بغير الله فقيد أشرك       |
| 1              |                   | ·                                |

| الصفحـــة      | الـــراوي             | الحسديث                        |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|
| 797            | معاذ بن أنس           | من حمی مؤمناً من منافق         |
| 77/1           | أبو هريرة             | من دخل دار أبي سفيان فهو آمن   |
| 777, 377       | عملي وسَمُرة والمغيرة | من روى عني حديثاً يعلم أنه كلب |
| 1.41           | أنس                   | من سب أصحابي فقد سبني          |
| 144            | علي                   | من مبّ نبياً فاقتلوه           |
| ۸۸۱، ۲۲۵، ۲۳۵، | عل                    | من سبّ نبياً أُتل              |
| <b>79</b> %    |                       |                                |
| ۸٦٠            | سعيد بن المسيب        | من ضرب أباه فـاقتلوه           |
| 0.01.201.213   | عيصة                  | من ظفرتم به من رجال يهود       |
| 180 , 189      | ابن عمرو              | من قتل نفساً معاهدة            |
| אידי פידי איד  | بريدة وابن الزبير     | من كذب عليّ متعمداً            |
| 103 Alls Plls  | جاير                  | من لكعب بن الأشرف              |
| 731, 001, 701, |                       |                                |
| ۰۲۱، ۱۲۹، ۱۲۹  |                       |                                |
| 770, 854, 508  |                       |                                |
| 7.1 . 190      | ابن عباس              | من لي بها                      |
| 778 . 787 . 99 | عائشة                 | من يعذرني في رجل بلغني أذاه    |
| 777            | أسامة                 | مَن يقل علميّ ما لم أقل        |
| PG, 357, 5A7,  | این عبامی             | من يكفيني علوي                 |
| ۷۸۲، ۸۲۵، ۷۲۷  |                       | -                              |
| 713, P13       | مائشة                 | مه يا عائشة إن الله يحب الرفق  |
| 3/3,0/3        | عائشة                 | مهلاً ياعائشة إن الله رفيق     |
|                |                       | (3)                            |
| 73             |                       | الثذر حلفة                     |
| 34             | عروة بن الزبير        | نعم ، انطلقوا إلى عمر          |
| 377, 337       | أبو عسبيدة وابن حزم   | نمم ، كلاهما سواء              |
| 408            | ابن عمر               | نهي عمر عن قتل ابن صياد        |

| الصفحـــة      | الـــراوي        | الحـــديــث                       |
|----------------|------------------|-----------------------------------|
| AT/ 307 3/0    | ابن عمر          | نهى عن قتل النساء                 |
| 7.73 0073 VOY3 | ابن كىعب بن مالك | نهى عن قتل النساء والصبيان        |
| 910            | عن عمه           | :                                 |
|                | 1                |                                   |
|                |                  | (♣)                               |
| 797            | ابن عباس         | هذا شيطان يكلم الناس              |
| 317            | ابن مسعود        | هذا فرعون هذه الأمة               |
| 797            | ابن عباس         | هذا عفريت من الجن                 |
| VAI            | _                | هلاً قام بعضكم إليه               |
| 741 .44444     | سعيد بن المسيب   | هـ للا ونَّيت بنذرك               |
| F87 787        | أبو أمامة        | هم شر قتل تحت أديم السياء         |
| , Y0X          | الصعب بن جثامة   | هم منهم                           |
| 79.            | عائشة            | هي أنكى فيهم من النيل             |
|                |                  | ( <b>a)</b>                       |
| .44V           | أبو ذر           | وأتبع السيئة الحسنة               |
| 3073 310       | اين عمر          | وُجدت امرأة مقتولة                |
| 118            | أنس              | وعليك                             |
| 737° +73       | أبو برزة         | والله لا تجـدون بعدي رجلاً        |
| TAP            | علي              | وما يـدريك لعلّ الله اطلع على أهل |
|                | _ '              | يدر                               |
| 401            | ابو سعيد         | ومن يعدل إذا لم أعدل              |
| 4.4 .4.4       | أسامة            | وهل تزك لنا عقيل رياع             |
| .788           | الشعبي           | ويمك إذاً لا يعدل أحد             |
| 173            | ابن حمر          | ويحك من يعدل عليك بعدي            |
| 7733 773       | آبو سعيد         | ويلك من يعدل إذا لم أعدل          |
| 773            | جابر             | ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل     |
|                | 1                | ·<br>·                            |
|                |                  | :                                 |

:

| المنفحـــة     | الـــراوي       | الحديث                            |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
|                |                 | (¥)                               |
| 111            | انس             | لا ، إذا سلّم عليكم أهل الكتاب    |
| 777            | ابن عباس وغيره  | لا ، بل من قبل رأيي               |
| 1.40           |                 | لا تسبوا أصحابي، دعوا لي أصحابي   |
| 1.40           | أبو معيـد       | لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم         |
| 1.44           | أبو هريرة       | لا تسبوا أصحابي فإن كفارتهم القتل |
| 1.48           | أبو سعيد الخدري | لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده  |
| 146, 43.1      | أبو هريرة       | الا تسبوا اللـهر                  |
| 0 • 0          | معيد بن المسيب  | لا تمسع مبلاتك بمكة               |
| 0733 A1F       | أبو سعيد الحدري | لا ، لمله أن يكون يصلي            |
| 1.41           | آبو هريرة       | لا يبغض الأنصار رجل آمن الله      |
| 1.47           | أبو سعيد الخدري | لا يسغض الأنصار رجل يؤمن بالله    |
| 737, 777, 778  | جابر            | لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل     |
| 1.41           | البراء بن عازب  | لا يحبهم إلا مؤمن                 |
| ۹۷۱، ۱۹۳، ۱۷۹  | عشان وابن مسعود | لا يحل دم امرىء مسلم              |
| 790, 490, 715, | وحائشة          |                                   |
| 1.71           | _               |                                   |
| 1.14           | ام مبقر         | لا يدخل النار أحد بايع            |
| 711,7.9        | أسامة           | لا يرث المؤمن الكافر              |
| ٠٨٥، ٤٢٥       | حكيم بن معاوية  | لا يقبل الله نوبة عبد أشرك        |
|                | عن أبيه         |                                   |
| ٥٨٠            | حكيم بن معاوية  | لا يقبل الله توبة عبد كفر         |
|                | عن أبيه         |                                   |
| 098            | -5 0. (*-       | لا يقبل الله توبة من مشرك         |
|                | عن أبيه         |                                   |
| 0.0            | أبو هريرة       | لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين       |
| 1.4 (197 (190  | ابن عباس        | لا ينتطح فيها عنزان               |
| ۸۰۳            | أنس بن مالك     | لا يؤمن أحدكم حتى أكون            |
|                |                 |                                   |

|   | المنفحسة             | الـــراوي         | الحديث                             |
|---|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| • |                      | ì                 | ;; <b>(چ)</b>                      |
|   | alr                  | الضحاك            | يا أهل النفاق                      |
|   | ۸۰۳                  | عبدالله بن هشام   | يا رسول الله لائت أحبُّ إلىيّ      |
|   | £+V                  | أسامة             | ياسمد ألم تسمع ما قال              |
|   | 373                  | عائشة             | يا عبد الله إنا ابتعنا منك         |
|   | 1.90                 | علي               | يا علي أنت وشيعتك                  |
| , | . ***                | آبو هريرة         | يامعشر الأنصار قلتم                |
|   | '99                  | عائشة             | يامعشر السلمين من يعذرني           |
| ; | 187                  | عمد بن كعب        | يا معشر يهود أسلموا                |
|   | 1+98                 | إبىراهيم بن الحسن | يجيء قوم قبل قيام الساعة           |
|   | ,                    | عن أبيه عن جده    | 1 '                                |
|   | F 37's +773 😘        | أبو برزة          | يخرج في آخسر الزمان قوم            |
|   | 1793                 | اپڻ مسعود         | يرحم الله موسى قد أُوذي            |
|   | AYY.                 | معاذ بڻ جبل       | اليسير من الرياء شرك               |
| • | APY                  | أبو هريرة         | يضحك الله إلى رجلين                |
|   | 1 . 1                | علي               | يظهر في أمتى في آخر الزمان         |
|   | ۰ ۵۳۷                | أبو هريرة         | يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء |
|   | ``'YYY <b>،</b> ٣1Y` | أبو هريرة         | ينول الله تعالى : من عادى لي ولياً |
|   |                      |                   | ;<br>;                             |
|   |                      |                   | •                                  |
|   |                      |                   |                                    |
|   | : i                  |                   |                                    |
|   |                      |                   |                                    |
|   |                      |                   | 1                                  |
| : |                      |                   |                                    |
| 1 |                      |                   |                                    |
|   |                      |                   | !                                  |
|   |                      |                   | ,<br>                              |
|   | :                    |                   |                                    |

ـ ۲۹۰ ـ فغسرس آثسار الصمابسة

| الصقدـــة      | القائـــــل | الأثـــــر                         |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| 779            | أبو بكر     | أما بعد ، فقد بلغني أنك قطعت يد    |
| 105. 1010 1474 | أبو يكر     | إن حد الأثبياء ليس يشبه الحدود     |
| 115, 574, 64.1 |             |                                    |
| ۱۲۳            | أبو بكر     | لقد همت أن أحرق عليهما بيتهها      |
| PYY, 370, FPY  | أبو پكر     | لولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك      |
| 1913 3913 9573 | أبو بكر     | ليس هذا لأحـد بعد رسول الله        |
| 1.40           |             |                                    |
| 444            | أبو بكر     | ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم     |
| 791, 791, 007  | أبو بكر     | مـا كانت لأحد بعد رسول الله        |
| 194            | أبو بكر     | والله مــا كانت لبشر بعد رسول الله |
| ٧٥٠            | أبو بكر     | ومستلقون أقواماً                   |
| 441            | أبو يكر     | يارسول الله كان يسبني              |
| 11.4           | عمير        | أبو بكر كان خير الناس              |
| 70T2 3AT       | عمر         | أما والله لو رأيتك محلوقاً         |
| ٧٢٠            | عمـــر      | أن أصلب العلج                      |
| 787, 787, 753  | عمر         | إنا لم نعطك الذي أعطيناك           |
| 197            | عمــر       | انظروا إلى هذا الأعمى              |
| 719 . 297      | ممسر        | أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد  |
| 444            | عمـــر      | الحمد لله أحمده وأستعينه           |
| •37, 307, 773, | عمــر       | دعني أضرب عنقه                     |
| 711, 111       |             |                                    |
| 11.4           | مسر         | ذروني أقطع لسان ابني               |
| 401            | مستر        | ضع عن راسك                         |
| 11.4           | عمسر        | عَلَيَّ بالحُدّاد أقطع لسانه       |
| 144, 14.1      | عمــر       | لئن عدت إلى مثل ذلك                |
| 3 • 11         | عمسر        | الولا أن له صحبة                   |
| 777            | عمسر        | ما بالنا نقصر الصلاة               |

;

| : . | المبقحـــة    | القائـــــل       | 950                                 |
|-----|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| ,   | الصعحـــه     | الفائسيان         | الأفــــن                           |
|     | 174           | عمسر              | ما هي من أمهات المؤمنين             |
|     | ۱۸۳، ۳۲۵، ۸۹۷ | عمسر              | من سب الله أو سب أحداً من           |
|     | ,             |                   | الأنبياء                            |
| 1 ' | 797           | عمسر              | هذا كتاب لعبدالله عمر أمير المؤمنين |
| •   | 1.4           | عمسر              | هل من مُـغَـرُبة خبر                |
|     | 11.4          | عمسر              | هو عن رفعه الله بالقرآن             |
| :   | 141           | عمسر ا            | ياعدو الله أنت الذي كنت             |
|     | 1.0           | عشيان             | إغرِض عليهم دين الحق                |
|     | 44.           | عشهان             | يارسول الله بايع عبدالله            |
| ٠,  | 1/1           | علىي              | أتدرون لم استنبت هذا النصراني       |
|     | 177           | علىي              | أكون كالسكة المحياة                 |
|     | 7.7           | علسي              | أما إنك واجده أمامك في النار        |
|     | 1/4           | علبي              | إن هذا أقربها كان منه               |
| ,   | 11            | علىي              | لا يساكنني ببلد أنا فيه             |
| •   | 11            | علىي              | لا يساكنني في دار أبدأ              |
|     | 11.0          | علىي              | لا يفضلني أحد على أبي بكر           |
| :   | 141           | علىي              | يارسول الله إنه لمجبوب              |
|     | 1.47          | علىي              | يخرج في أخر الزمان قوم              |
| ,   | 1.44          | على               | يكون في آخر الزمان                  |
| . 1 | 771           | أنس               | كان رجل نصرانياً فأسلم              |
|     | 777           | آنـس              | كان منا رجل من بني النجار           |
|     | 111           | أنس               | كفارة الغيبة الاستغفار              |
| :   | ٦٠٤           | أنس               | لما افتتحنا تُسْخَر                 |
| ·   | 191           | أبو برزة          | أغلظ رجل لأن بكر                    |
| :   | 147           | آبو برزة          | کنت عند آبی بکر فتغییظ              |
|     | 0.7           | جاعة من الصحابة   | أَتَقَيْدُ عبدك من أخيك أ           |
|     | £Y 3          | جاعة من الصحابة   | كَفْر يمينك                         |
| •   | 72.           | حاطب بن أبي بلتعة | ما فعلت ذلك كفراً ﴿                 |
|     |               |                   | ·                                   |

| الصفحـــة       | القائــــل       | الأفسسر                             |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 771             | الحباب بن المنذر | يارســول الله أرأيت هذا المنزل      |
| 611, 113        | حريصة            | والله إن ديناً بلغ منك هذا لعجب     |
| V99             | خالد بن الوليد   | قتل المرأة السابة                   |
| 414             | سالم بن عمير     | ملَيّ نذر أن أقتل أبا مُفَك         |
| ££V             | سعد بن معاذ      | عليكم لعنة الله                     |
| <b>የጎየ</b>      | سعد بن معاذ      | والله يارسـول الله لقد كنا في الشرك |
| 77.7            | سعد بن معاذ      | لا نعطيهم ولا كرامة                 |
| 414             | سعد بن أبي وقاص  | لما كان يوم فتح مكة                 |
| 1.47            | سعد بن أبي وقاص  | الناس عل ثلاث منازل                 |
| ۲۷۰             | أبو سفيان بن     | عجّـل بأبعري وفرسي                  |
|                 | الحارث           |                                     |
| 777             | سهل بن حنيف      | اتَّهموا الرأي على الدين            |
| ۸۸۱             | ابن حباس         | إن رجـــلاً من الأنصار ارتد         |
| 340             | این حیاس         | إنها نزلت في الحارث بن سويد         |
| ۷۱۷             | ابن عباس         | إنها نزلت في قــوم                  |
| ۷۱۸             | این حیاس         | إنهـا نزلت في المشركين              |
| ۷۵۲             | ابن عباس         | إنها نزلت في مشركي قـريش            |
| 1187, 117, 037, | ابن عياس         | أبيا مسلم سب الله أو سبّ أحداً من   |
| ۸۰۰             |                  | الأنبياء                            |
| 1875 370        | ابن عباس         | أيها معاهد عائد فسبّ الله           |
| Ao7             | ابن عیاس         | باللسان وتغليظ الكلام               |
| 3/Y             | ابن عباس         | كان قوم من أهل الكتاب               |
| 701             | ابن عباس         | لما قدم كعب بن الأشرف مكة           |
| 99              | ابن عباس         | مَا بَغَت امرأة نبي قط              |
| 710             | ابن عباس         | ما كان أبو لهب إلا                  |
| Y10             | ابن عباس         | من شهر السلاح                       |
| YeX             | ابن عباس         | نـزلت في ابن الأشرف                 |
| 7.1             | این عباس         | هجت امرأة من بني خطمة النبي         |

| المبقحـــة     | القائــــل        | الادن                              |
|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 79: 39: 387:   | ابن عباس          | هذه في شأن عائشة                   |
| 181 (111       |                   |                                    |
| 1.41           | ابن عباس          | لا تسبوا اصحاب عمد                 |
| 11.4.          | عبدالرحن بن أبزئ  | اضرب عنقه                          |
| 11.4           | عبدالرحمن بن أبزى | لا أتيت برجل يسب أبا بكر           |
| VAI            | عبدالله بن الحارث | قصة قارون مع موسى                  |
| . 444          | عبدالله بن الزبير | أتدرون ما تأويل هذا الجديث         |
| 787, 873       | ابن عمسر          | إنا لم نصالحهم على سبٌّ نبينا      |
| ٥٢٠٠           | ابن عمسر          | إنه قطع يد عبد له سرق              |
| 7 E <b>YYY</b> | ابن عمسر          | إنها نزلت في العُــرنيين ﴿         |
| 777, 777, 170, | ا <i>بن عمــر</i> | لر سمعته لقتلته                    |
| 370            |                   |                                    |
| ۱۸             | ابن عمـر          | من شتم النبي أتل                   |
| 1.44           | ابن عمــر         | لا تسبوا أصحاب عمد                 |
| 7.7            | ابن عمــر         | يستتاب المرتد ثلاثأ                |
| አለምኔ ተያቀለ ፡፡   | عمر بن عبدالعزيز  | إنه لا يقتل إلا مَن سبٍّ رسول الله |
| 7.87           | عمرو بن العاص     | إنا قد أعطيناهم العهد              |
| 1.6            | عمرو بن قيس       | فلف المحصنة يجبط صمل تسعين         |
|                |                   | سئة                                |
| 79 7.1 . 197   | عمير پڻ عدي       | اللهم إن لك على نلراً              |
|                | عوف بن مالك       | إن رجلاً نخس امرأة                 |
| ٧٢             | عوف بن مالك       | كذبت ولكتك منافق                   |
| 747            | غرفة بن الحارث    | معاذ الله أن نمطيهم المهد          |
| 109            | أبو مالك          |                                    |
| 1              |                   | الأشرف                             |
| 3A/            | محمد بن مسلمة     | يامروان أيُعَدّر عندك رمنول الله   |
| 147            | محمد بن مسلمة     | يامعاوية أيُغدّر عندك رسول الله    |
| ۰۸/ ، ۲/ 3     | عيصة              | وافئه لقد أمرني بغتله              |
|                |                   | 1                                  |

| ابو موسى الأشعرى المراه الله : ﴿وَإِن مِنْكُمُ إِلاَّ الله الله : ﴿وَإِن مِنْكُمُ إِلاَّ عَلَيْهُ الله الله : ﴿وَإِن مِنْكُمُ إِلاَّ عَلَيْهِ الله الله : ﴿وَإِن مِنْكُمُ إِلاَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله : ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله ورعه مرهونة عليه عليه عليه عليه الله ورعه مرهونة عليه ولا عليه الله خادماً له ولا عليه الله عليه الله عليه الله خادماً له ولا عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|
| بروا الناس بأخدانه ابن مسعود ابن مسعود النصارى) فلقد سبوا الناس بأخدانه ابن مسعود النصارى) فلقد سبوا الله : ﴿وَإِن مَنْكُمُ إِلاَّ عَلَى الله : ﴿وَإِن مَنْكُمُ إِلاَّ عَلَى الله الله : ﴿وَإِن مَنْكُمُ الله على الله الله : ﴿وَإِن مَنْكُمُ الله على الله الله : ﴿وَإِن مَنْكُمُ الله على الله على الله الله الله الله الله على الله الله ورعه مرهونة وإلى الله خادماً له ولا عائشة الله على الل | الصفحــــة | القائــــــل     | الأثر                                         |
| بروا الناس بأخدانه ابن مسعود ابن مسعود النصارى) فلقد سبوا معاذ بن جبل الاشعرى المنتفار الله : ﴿وَإِن مَنْكُمُ إِلاَ عَالَمُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OAV        | غشی بن حیسر      | اللهم إن لا أوَّال أسمع                       |
| ابن مسعود (المنصاري) فلقد سبوا المائة الله المائة الله المائة الله الله المائة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.44       |                  | اعتبروا الناس بأخدانه                         |
| ترحوهم (النصارى) فلقد سبوا الهاد بن جبل الاستراك الله علا الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VOF1 KOF . | ابن مسعود        |                                               |
| ابو موسى الأشعرى الاستخدا الله : ﴿وَإِن مِنْكُمُ إِلاَّ عَنْكُمُ إِلاَّ عَنْكُمُ إِلاَّ عَنْكُمُ إِلاَّ عَنْكُمُ الله الله : ﴿وَإِن مِنْكُمُ إِلاَّ عَنْمَ الله عادمة عادمة الله الله الله الله الله الله عداد عادمة عادمة الله ودرعه مرهونة عادمة الله ودرعه مرهونة عادمة الله ولاعه مرهونة عادمة الله ولاعه عداد عادمة الله ولاعه عداد عادمة الله ولاعه عداد عادمة الله ولاعه عداد عادمة الله عادمة الله ولاعه عداد عادمة الله ولاعه عداد عادمة الله ولاعه ولاعه عداد عادمة الله ولاعه عداد عداد عداد عداد الله عداد عداد عداد الله عداد عداد عداد عداد الله عداد عداد عداد عداد عداد عداد عداد عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800        | معاذ بن جبل      |                                               |
| يقل الله: ﴿ وَإِن مِنْكُمُ إِلَّا مِنْكُمُ إِلَّا مِنْكُمُ إِلَّا مِنْكُمُ إِلَّا مِنْكُمُ إِلَّا حَفْصَة ٢٠٧ عائشة عائشة ٢٠٦ الله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِسِيَ عائشة عائشة ١٠٧١ أَبُهُ بِيَمِينِهِ ﴾ ووا بالاستغفار لأصحاب عمد عائشة عائشة ١٠٧١ إلى رسول الله ودرعه مرهونة عائشة ولا عائشة ولا عائشة ولا عائشة ولا عائشة |            |                  | .ii                                           |
| يسقسل الله : ﴿وَإِنْ مَنْكُمُ إِلاَّ حَفْصَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.7        | أبو موسى الأشعرى | استتابه شهرآ                                  |
| رِبُهَا﴾ ال تلت جارية لها حفصة عائشة المرأة يوم أحد عائشة عائشة المرأة يوم أحد عائشة المرأة يوم أحد عائشة عائشة المرا الله ودرعه مرهونة عائشة عائشة المرب رسول الله خادماً له ولا الله خادماً له ولا المرب رسول الله عائشة المرب رسول الله الله المرب رسول الله الله المرب المرب رسول الله المرب الله المرب | 477        |                  | الم يسقسل الله : ﴿ وَإِنْ مُسْتُكُسُمُ إِلَّا |
| اً تتلت جارية لها حنصة عائشة عائشة المرأة يوم أحد عائشة عائشة الآلام مَن أُوتِسِيَ عائشة الآلام مَن أُوتِسِيَ عائشة الآلام علم علم عائشة الآلام علم علم عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة الآلام علم عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة عائشة المرب رسول الله خادماً له ولا عائشة عائشة المرب رسول الله خادماً له ولا عائشة المرب رسول الله عائشة المرب  |            |                  | وَأُرِيْكُمًا﴾                                |
| الله : ﴿ وَأَمَّا مَـنُ أُوتِسِيَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ اللهِ : ﴿ وَأَمَّا مَـنُ أُوتِسِيَ عَائِشَةَ اللهِ : ﴿ وَأَمَّا مَـنُ أُوتِسِيَ عَائِشَةَ اللهِ عَمْدُ عَائِشَةً اللهِ وَدَرِعِهُ مِرْهُونَةً عَائِشَةً اللهِ وَدَرِعِهُ مِرْهُونَةً عَائِشَةً اللهِ وَدِرِعِهُ مِرْهُونَةً عَائِشَةً اللهِ وَلا عَائِشَةً اللهُ وَلا عَائِشَةً اللهِ وَلا عَائِشَةً اللهِ وَلا عَائِشَةً اللهِ وَلا عَائِشَةً اللهِ وَلَّا عَائِشَةً اللهِ وَلا عَائِشَةً اللهِ وَلا عَائِشَةً اللهِ وَلِي اللهِ وَلا عَائِشَةً اللهِ عَلَيْثُونَا اللهُ عَلَيْثُونَا اللهِ عَلَيْثُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْثُونَا اللهُ عَلَيْثُ | ۰۲۰        | حنصة             | إنها قتلت جارية لها                           |
| يقل الله : ﴿ فَأَمَّا مَـنُ أُرْتِسِيَ عَائِشَةَ عَالَثُمَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ وَوَعِهِ مُرْفِقَةً عَائِشَةً ١٠٧١ عَائِشَةً عَالَمُ وَلاَ عَائِشَةً عَالِشَةً عَالَمُ وَلاَ عَائِشَةً عَالَمُ وَلاَ عَائِشَةً عَالَمُ وَلاَ عَائِشَةً عَالْمُ وَلاَ عَائِشَةً عَالَمُ وَلاَ عَائِشَةً عَالَمُ وَلاَ عَانِشَةً عَالَمُ وَلاَ عَائِشَةً عَالَمُ وَلاَ عَانِشَةً عَلَى اللهُ عَالِمُ وَلاَ عَانِشَةً عَالَمُ وَلاَ عَانِشُةً عَلَى عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ | 7.7        | عائشة            | ارتدت امرأة يوم أحد                           |
| اَبَهُ بِيَمِيْنِه﴾ روا بالاستغفار لأصحاب محمد عائشة الله ودرعه مرهونة عائشة الله ودرعه مرهونة عائشة الله ولا عائشة الله ولا عائشة الله ولا الله خادماً له ولا الله الله الله عائشة الله ولا الله الله عائشة الله ولا الله ولا الله عائشة الله عائشة الله ولا الله عائشة الله ولا الله عائشة الله ولا الله عائشة الله عائشة الله ولا الله عائشة الله ولا الله عائشة الله عائ  | 471        | مائشة            |                                               |
| روا بالاستنفار لأصحاب محمد عائشة الاستنفار لأصحاب محمد عائشة الله ودرعه مرهونة عائشة الله ولا ع |            |                  | كِتَابُهُ بِيَسِينِه﴾                         |
| في رسول الله ودرصه مرهونة عائشة عادماً له ولا عائشة ( ١٣٧ ) ولا عائشة ( ١٣٧ ) وأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.41       | عائثة            |                                               |
| ا ضرب رسول الله خادماً له ولا حائشة ( ٤٣٧<br>رأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVB        | عائشة            |                                               |
| راة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 244        | مائشة            | ما ضرب رمسول الله خنادماً له ولا              |
| · I · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  | ا امرأة                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | £Y1        | امرأة علقمة      | 7                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |                  | ,                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | i                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j          |                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ľ          |                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  | İ                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1                |                                               |
| i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŀ          | 1                |                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |                  | 1                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                  | İ                                             |



ـ ۳۰۱ ـ فهسرس الثمسسر

| الصفحة   | T          | 4449                    |         |                                  |
|----------|------------|-------------------------|---------|----------------------------------|
| الهيسجة  |            | قائلـــه                | قافيته  | صدر البيت                        |
|          | ابياته     |                         |         |                                  |
| AYV      |            | حسان بن ثابت            | الجزاء  | هجوت محمداً فأجبت عنه            |
| 194      |            | حسان بن ثابت            | الغزرج  | بني واثل ويني واقف               |
| 197      | ł          | عصماء بنت مروان         | الخزرج  | فياستِ بني مالكٍ والنِّيتِ       |
| 1.7      | ١          | عدي                     | يقتدي   | من المرء لا تسال وسل عن          |
| ł        |            |                         |         | قريئه                            |
| V91      | ١          | انس بن زنيم الدِّيلي    | واقصدي  | فإني لا عِـرضاً خرقت ولا دماً    |
| Y17      | ١          | انس بن زنيم الدِّيلي    |         | وتعلم أنَّ الركب ركبُّ عويمرٍ    |
| 317      | ١          | عـمرو بـن سـالم         |         | اللهم إني ناشِدٌ عمَّداً         |
|          |            | الغزاعي                 |         |                                  |
| 177      | ٣          | أبــو ســـــــــان بــن | محمد    | لعمرك إني يوم أحمل رايةً         |
|          |            | الحارث                  |         |                                  |
| 710      | ٧          | انس بن زنيم الدِّيلي    | اشهد    | أنت الذي تهذّى مُعَدّ بأمرهِ     |
| 797      | ۲          | سمحج (عفریت من          | المتكرا | نحن قتلنا في ثلاثٍ مِسْعرا       |
| 1        |            | الجن)                   |         |                                  |
| 717      | - <b>1</b> | أيو عقك اليهودي         | لمما    | فيسلبهم أمرَهم راكب              |
| JAY      | ٥          | کمپ بڻ ڙمير             | نکا     | ألا أبلغًا عني بُجَيراً رسالةً   |
| TATE AIP | ٣          | کمپ بڻ زمير             | مأمول   | أُنْبِئْتُ أنَّ رسول الله أوعدني |
| 189      | ١          | كعب بن الأشرف           | بالحرم  | أذاهب أنت لم تحلل بمرقبة         |
| YAY .YAS | ٦          | مستحسر (استم            | الأحلام | قبّع الله رأيكم آل فهر           |
|          |            | شيطان)                  | ]       | -                                |
| 940      | 1          |                         | بإيمان  | سُبُوا علياً كها سبّوا عنيقكم    |
|          | i          | j                       |         |                                  |
| ł        | ŀ          | ·                       | - 1     | Ì                                |
|          |            |                         |         |                                  |



## فمسرس الألفساظ اللفوية الفريسية

الأطام : ٢٩١

الأبتر: ١٥٧، ٨٦٢

أبله البصر: ٢٨٠

أَبُنُوا : ١٠١

أتاوي : ١٩٦

اجتياح : ٨٦٤

أَدَم : ٣٥٩

أَرْخَلَنْكَ : ٢٨٩

أرفعة : ٧٦٢

استیناء : ۲۰۱۰ ۷۸۲

أصلَت : ٣٨٣، ٣٨٤

اصطلام : ۷۲۵، ۱۰۲۱

الأغاليق: ٢٩٣

أغيار : ١٣٦

إنْتَات : ١٩٧، ٢١٥

الأقاليد: ٢٩٣

اِکَاف : ٤٠٦

To : 1

أَلُزُّ بِي : ٢٧١

البراذين: ٦٩

التبار: ٨٦٢

تَمِلُل : ٤٩١، ٧٢٧

تسری: ۱۹۷

ثاور: ٤٠٧

تنياك : ۲۸۲، ۷۹۸

جرانه: ۲۲۹

الجريرة : ٦٣٣

اكحرَجَة : ۲۷۱

اكحلفة : ۲۰٤، ۹۹۸

حيائل: ٨١٥

خَزَع : ١٤٩ خَمِرٌ : ٧٤٠ خَمْر : ٢٠٦

النبيلة : ٦٧١

دثار : ۳۷٤

الدهماء : ١٠٠٣

۳۱۱ ، ۳۰۸ ، ۳۰۳ : ولني

رَبِعُتهم : ۱۲۹

الرِّدْء : ٤٥

رِنْدَ: ١٢٥ الرِّكي : ١٢١

زُنْ (زنون) : ۱۰۸۸، ۱۰۸۸

سبلاتك: ٥٠٥

السّرح: ٢٩٣، ٨٤٣

السلا: ٢٨٣

السُّلَب: ۲۸۷، ۳۱۳

شانه : ۱۲۱۷، ۱۲۸

شَعِثَ وشَعَّت : ٣٩، ١٤٩

دأنة : ١٢٤

شرخ : ٧٤٨

شغر: ۱۱۰۷

صَبِرا: ۲۸۰، ۲۷۷، ۱۳۸

الصُّنْبَر: ١٩٨، ١٩٨

ضنضته : ۲٤٠ ، ۲۲٤

مَسِيْب : ۲۹۶

الفِّسنُّ : ٣٧٣، ٣٧٤

طَنْطَنَت : ٦٩

العانى: ١٣٠، ١٦٧

عَجاجة : ٤٠٦

العِلْق : ١٥٢

عُرض : ۸۲٦

العَسِيف : ٢٥٤، ٢٦٢، ١١٥

العضياء: ۲۳۲، ۱۳۳

العلج: ٧٢٠

العَوْلة : ١٩٨

عَيْبة نصح: ٢١٧

الغضاضة: ٦٢٧

غيابة : ٧٤٠

غيلة : ١٥٢، ٧٦٨

القُرّ : ١١٨

قرنان : ۱۰۵۳، ۱۰۵۴

القُفُول : ١٥٦

گَبّت : ۲، ۵۰، ۵۱، ۵۹، ۹۳

الكُواع : ٣٠١

کسع : ۱۱۵، ۱۱۱

الكُوْماء : ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠ ١٦٠

کمنت : ۲۲۷، ۲۵۰، ۲۹۳

الَّـلاُّمة : ١٤٧

اللجاجة: ٢٤، ٩٢٥

لجع : ۹۰۸

اللواذ: ١١٥

مارقة : ١٠٩٦

مئلات : ١١١١

مَجَبُوب : ۱۲۱، ۱۲۲

عرقة :٧٥٠

المِشْمَـل : ١٤٢

المحر: ٢٤٠

مُفَرِّبة خبر : ٦٠٣

الْمُغُولُ : ١٤١، ١٤٢، ١٤٣

الْكُفْرَح : ١٣٠

العُنبَيْر : ١٥٧

مهواة : ٩٦٠

الميرة : ٢٥٦، ٢٩٥

النبز : ۱۰۹۵، ۱۰۹۲، ۱۰۹۸

النجاء: ٢٩٤

نجيـع : ۱۹۸

نخس: ٤٩١، ٤٩١، ٧١٩، ٧١٩، ٧٢٠

نَدِروا بي : ۲۹۳

نِسْعة : ۷۲

نهدوا : ۷۱۷

هَـمُـلَجَت : ٦٩

الوَدّ : ۲۹۳

يبلس : ۹۹۲

یشاورون : ۲۰۷ یشللنک : ۱٤۱

يتصاولون : ۲۹۵

يتعاقلون : ١٣٠

يدالون : ٤٤

لم يَرَحُ : ١٤٠

لم يَرُغُ : ٢٢٩

يُوتِنغ : ١٣١

يرجِب : ٢٠٦

## فهسرس الأعسلام

(1)

آدم (عليه السلام) : ١٤٠٣ .

إبراهيم (عليه السلام): ٢٠٩، ٤٦٠، ٩٣٠.

ابن إبراهيم (إسحاق بن إبراهيم بن هاني، النيسابوري) : ٤٧٥، ٤٧٥.

إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مسلمة الأنصاري:١٤٨، ١٥١، ١٦٤، ١٦٩، ١٨٤.

إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب : ١٠٩٥، ١٠٩٥ .

إبراهيم بن الحكم بن أبان : ٤٣٨ .

إبراهيم بن سعد بن إبراهيم القرشي الزهري : ٢٢٥، ٢٢٥ .

إبراهيم بن عقبة : ٣٦٨ .

إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشافعي : ٢٠٠٦، ٢٠٠٦ .

إبراهيم بن ميسرة : ١٠٥٩ .

إبراهيم النخمي : ١٩٠٨، ١٠٨٤، ١١٠٠ .

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني : ٨٣ .

ابن أبيّ (عبدالله بن أبيّ بن سلسول) : ٦٠، ٩٩، ١٣٣، ٣٤٣، ٤٠٦، ٤٠٧،

4.3, .33, YY3, 3FF, FFF, YFF, AFF, PFF, .YF, PYA.

الأثرم (أحدين محمد بن هانيء) : ١٠٩٦ ، ١٠٩٦ .

أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي: ٤٤٢.

أبو أهمد الزبيري : ١٠٨٣ .

أبو أحمد (عبد بن جحش بسن رئاب الأسدي رضي الله عنه) : ٣٠٥، ٣٠٥، ٣٠٠، ٣٠٧.

أبو أحمد بن عدي (عبدالله بن عدي الجرجاني) : ٣٢٤ .

أبو أحمد العسكري (الحسن بن عبدالله بن سعيد) : ٦٥، ١٩٨، ٣٣٩ .

أحمد بن علي بن سعيد المروزي (أبو بكر القاضي) : ٤٩١ .

أحمد بن يونس : ١٠٦٢ :

أبوِ الأحوص (سلام بن سليم الحنفي) : ١٠٩٩ .

إدريس (عليه السلام): ١٠٤٣ .

أبو إدريس الخرلاني: ٦٨٥ .

أرنب أو أرنبة : ۲۵۲، ۲۵۳.

أسامة بن زيد (رضي الله عنه) : ٣٠٨، ٣٢٨، ٤٠٦، ٦١٨، ٣٨٣

إسحاق بن راهسريسه: ۱۳، ۱۵، ۱۱، ۸۲۱، ۲۸۵، ۲۷۵، ۲۹۵، ۲۹۵، ۲۹۱، ۲۰۵۱ ۱۰۵۷، ۲۰۵۷، ۱۰۵۷

أبو إسحاق السبيعي : ١٠٨٤ .

أبو إسحاق الشيرازي = إيراهيم بن علي بن يوسف .

أبو إسماق الغزاري (إيراهيم بن محمد بن الحارث) : ٢٨٨، ٢٨٩

أبو إسحاق المروزي (إبراهيم بن أحمل) : ٢٩ .

أسد بن سعية القرظي : ٨١١.

أمد بن عبيد القرظى: ٨١١ .

إسرائيل بن يونُّس بن أبي إستحاق المُسَدِّداني: ١٥٩،١٤٠.

أسعد بن زُوارة (رضي الله عنه) : ٢٠٠ .

إسهاعيل بن إسحاق القاضي : ١٠٥١، ١٠٥١ .

إساعيل بن جعفر الزُّرَقي الأنصاري: ١٤٠.

إسهاعيل بن سميع الحنفي : ٢٨٨ .

إساعيل بن عبدالرحن بن أبي كريمة السُّدِّي : ١٥٩ .

إساعيل بن مصعب بن إساعيل بن زيد بن ثابت : ٢١١ .

الأسود العنسي : ٢٣٠ ، ٥٩١ ، ٢٠٠٢ .

أبو الأسود (محمد بن عبدالرحن بن نوفل الأسدي) : ٨٤ .

أبر الأسود (النضر بن عبدالجبار المرادي) : ٨٣ .

الأسودان بن المطلب : ٣١٦ .

أُسَيْد بن حُفَس ررضي الله عنه) : ١٠٠ ، ٦٦٥ .

الأشج : ٩٦، ٩٧، ١٠٤ .

الأشعث بن قيس (رضى الله عنه): ١٢٣، ٥٩١.

أشهب بن عبدالعزيز القيسي: ٤٧٤.

ابن أشوع (سعيد بن عمرو الهمداني) : ٤٩١ .

أصبغ بن الفرج: ١٠٤٤، ١٠٤٤.

الأصمعي (عبدالملك بن قريب) : ٧٤٦.

الأعمى: ١٨، ١٢٦، ١٤١، ١٤٣، ٢١٢، ٢٦٠، ٢٦٠ .

الأعمش (سليهان بن مهران) : ١٠٧٤، ١١٠١ .

الأفرع بن حابس (رضي الله عنه) : ٣٦٥ .

أبو أمامة الباهلي (رضي الله عنه) : ٣٤٦، ٣٥٣ .

أم الولد : ۲۹۰، ۲۱۲، ۲۲۷ .

الأمسوي (سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي) : ٢٥١، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٣، ٢٨٦،

AAY, 187, 737, VOT, A73.

ابن أبي أسية = عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي .

أنسس بن زُنَيْسم الدِّيْلي (رضي الله عنه) : ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۲، ۷۹۰، ۲۸۱، ۸۵۸، ۸۶۹

أنس بسن مالك (رضي الله عنه) : ۱۲۱، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۸، ۲۶۲، ۲۶۸، ۲۶۲، ۲۶۸، ۲۶۲، ۲۶۸، ۲۶۲، ۲۸۸،

الأوزاعي (عبدالرحن بن عمرو بن يُحْمَدُ) : ٢٨٩، ٧٢٣ .

ابن أي أويس (إسماعيل بن عبدالله الأصبحي) : ١٤٨، ١٤٩، ١٦٩، ٧٧٠ .

أبو أيوب الأنصاري (رضى الله عنه): ٣٧٥.

أيوب بن أبي تميمة السختياني : ١٥٨ .

(ب)

بمجير بن زهير بن أبي سُلْمي (رضي الله عنه) : ٢٦٧، ٢٨٤ .

البنخاري (الإمام): ٢٣١، ٢٩٤، ٢٠٩، ٢٠٤، ٢١٤، ٢٢١، ٢٣٦، ٢٥٤،

PVOS VYVS PARS OVER S.

أبو البختري (العاصي بن هشام بن الحارث) : ٣١٤.

البراء بن عــازب (رضي الله عنه) : ۲۹۲، ۲۹۵.

أبو بردة الأسلمي (هلال بن عويمر): ٧١٧.

أيســو يــرزة الأسلمــي (رضي الله عتـه) : ١٩١، ١٩٢، ١٩٤، ٢٢٢، ٢٦٥، ٣٤٣،

007, 73, 277, 04.1 .

البرقاني (أبو بكر أحمد بن محمد) : ١٠٧٥ .

بُرَيدة بن الحصيب (رضى الله عنه) : ٣٢٤، ٣٢٥ .

ابن بُسرَيدة (عبدالله) : ٣٢٤، ٣٢٥ .

بريرة مـولاة عائشة (رضى الله عنهما) : ١٠٣ .

البيزَّار (أحمد بن عمرو بن عبدالحالق العتكي ، أبو بكر) : ٢٤٢، ٢٨٠ .

ابن بطة (عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري) : ١١٠٥، ١٠٩٩، ١١٠١، ١١٠٤،

. 11.7

البغري (عبدالله بن مجمد ، أبو القاسم) : ٣٢٣، ١٠٩٧ .

البكَّائي (زياد بن عبدالله) : ٢٨٣، ٢٨٤، ٣٠٦ .

أبر بكر الخلال (أحمد بن محمد) : ٣٠٦،٥٥٣ .

أبر بكر بن زياد النيسابوري: ١٠٥٠ .

أبو بكر الصيدلان (عمد بن داود): ٩٩٩، ٩٩٩.

أبو يكر عبدالمزيز بن جعفر بن يزداد (خلام الخلال) : ١٨، ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٦، ٢٠٦، ١٠٣، ١٠٣٠ . ٨٤٠

أبر بكر الفارسي (أحد بن الحسين بن سهل) : ١٤، ٥٧٦ .

أبر بكر القفال (محمد بن علي) : ٥٧٦ .

أبو بكر بن مردويه (أحمد بن موسى): ٣٢٨.

ابن بكير (يونس بن بكير الشيباني): ٢٢٣، ٢٥٠، ٢٥٦، ٢٧٦، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٢.

بلال بن أبي رباح (رضي الله عنه) : ٤٢٦ .

ابن البناء = أبو علي بن البناء .

بهز بن حكيم بن معاوية القشيري : ٤٣٣ .

البهي (عبدالله بن يسار): ١١٠٣ .

(ů)

الترمذي (الإمام): ٣٤٦، ١٠٨١، ١٠٨٢.

تليد بن كلاب الليثي: ٤٢٧ .

تربة بن كيسان العنبري : ١٩٢ .

(ů)

ثابت بن أسلم البُناني : ١٢١، ٢٣٢، ٢٤٠، ٢٤٢

ثابت بن قيس (رضي الله عنه) : ٤٨٠ .

ثعلبة بن سعيد بن سعية : ٨١١.

ثيامة بن أثال الحنفي (رضيَّ الله عنه) : ٢٠٨ ،٥٠٠ .

ثُوَيْبَة : ٣١٦.

(5)

جابر بن عبدالله (رضي الله عنهم): ۱۳۲، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۲۴،

YEL, PEL, 3.7, PAY, AFT, 013, FY3, 070, Y.F. 0FF.

الجارود بن الملِّي (رضي الله عنه) : ١١٠٧، ١١٠٧.

جبريل (عليه السلام) : ١١٠٨، ٢٤٤، ٣٩٠، ٢٧٢، ٢١٨، ١١٠٨ .

جحش بن رئاب الأسدي : ٣٠٤ .

جحينة : ١٠٤ .

جرير بن عبدالحميد بن قُلْرَطُ الضبي: ١٢٥.

ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) : ١٥٨، ١٥٨ .

جعفر بن أبي سفيان بن الحارث : ٢٧١، ٢٧١ .

جعفر بن سليان الضبعي: ٥٨٥ ، ٧٨٧ .

جعفر بن أبي طالب (رضيَّ الله عنه) : ٣٠٨، ٣١١، ٣١٢.

جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي : ٩٩٦ .

جعفر بن محمد بن على بن الحسين (الصادق) : ١٩٠ .

جعفر بن عمد النَّسائي الشقران: ٤٦٣ .

جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي : ١٤٨، ١٥١، ١٦٤، ١٦٩،

\* JV5

جُعيل بن سُرَاقة الضَّمْري (رضي الله عنه): ٣٦٥.

الجلاس بن سُويد بن الصامت : ٦٢، ٥٩٠، ٨٧٩ .

أبو جناب (يميي بن حية) : ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٧.

أبو جهل : ٣١٣ .

أبو الجسوزاء (أوس بن عبدالله الرَّبُسي) : ٩٧ .

الجُوزَجَاني = إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق .

جويبر: ٧١٥.

الجويني = أبو محمد الجويئي .

(5)

أبو حاتم الرازي (محمد بن إدريس) : ١٠٨٠ .

أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ : ٤٧٠، ٩٤٣، ٩٤٥ .

الحارث بن أوس بن معاذ الأنصاري (رضى الله عنه) : ١٤٧، ١٨٠ .

الحارث بن سويد بن الصامت : ٥٨٤، ٥٨٥، ٥٨٦، ٥٩٠، ٢٠١، ٢٦٨، ٨٦٨.

الحارث بن عتبة : ١٠٥٩ .

الحادث بن نُفَسِل الأنصاري الخطمي : ١٣٥، ١٩٥، ١٩٨ .

الحارث بن قيس : ٣١٦ .

الحارث بن مسكين : ١٠٤٤ .

حاطب بن أبي بلتعة (رضي الله عنه) : ٣٤٠، ٢٧٢، ٦٦٣ .

الحاكم النيسابوري: ٦٤٨، ٤٨.

ابن حامد (الحسن بن حامد البغدادي ، أبو عبدالله) : 980 .

أبو حامد الحضرمي (محمد بن هارون) : ٣٢٦ .

الحباب بن المنذر (رضي الله عنه) : ٣٦١، ٣٧٦ .

ابن حبان (الإمام): ٤٣٤.

ابن حبيب (عبدالملك) السلمي الفرطبي : ٧٢٠، ٧٢٠، ١٠٦٠ .

حجاج بن محمد المسيمي : ٥٨٣ .

حجاج بن يوسف الثقفي (ابن الشاعر): ٣٢٥.

حذيفة بن اليهان (رضى الله عنه) : ٣٣٦، ٤١٨، ٦١٥، ٢٧١، ٨٧٨ .

حسرب بن إسياعيسل الكرمساني: ١٩، ٣٨١، ٣٨١، ٣٨٨، ٣٩٣، ٩٩٨، ٢٠٤٣،

. 1.07 .1.60

حرب بن أمية : ٣٠٤.

حـرقوص بن زهير : ٤٧٤ .

حرملة بن عمران التَّجِيبي : ٣٨٦ .

حزام بن هشام بن خالد الكمبي : ٢١٦ ، ٢١٦ .

ابن حزم (على بن أحد) ؛ ٩٥٨ .

حسان بن ثابت (رضی الله عنه) : ۱۰۱، ۱۹۳، ۱۲۱، ۱۷۲، ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۲۸،

737, PAT, PT, VTA.

حسان بن عطية : ٢٨٩ ٪

أم حسان (الفريعة بنت خالد) : 170 .

أبو الحسن الآمدي : ٧٤:.

الحسن بن الحسن : ٦٣ أ. .

الحسسن بسن أبي الحسس:البسميري : ٦٤، ٦٩، ٤٧١، ٥٩٩، ٥٩٢، ٢٥٧، ٧١٨،

. 981 (787

الحسن بن زيد : ١٠٥٢ أ

الحسن بن عمد بن عَنْسِ الوَشَّاء: ٣٢٥.

الحسين بن على بن أبي طالب (رضي الله عنه) : ١٩٠ .

أبو الحسين (القاضي محمد بن أبي يعلى بن الفراء) : ٢٣، ٢٤، ٢٩، ٤٩٣، ٥٥٥. حصين بن عبدالرحن السُّلَمي: ٣٨٣.

حفصة (رضى الله عنها) ﴿ ٣٧٦، ٥٢٠، ٥٦٢ .

ابن أبي السُحُقَيْق (أبــو رافــع ســــــلام اليــهـــودي) : ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، 0PY1 AP31 310 .

الحكم بن أبان العدلى: ٤٣٨ .

الحكم بن جحل : ١١٠٤ .

حكيم بن معاوية القشيري : ٤٣٣، ٥٨٠ .

الحلواني (محمد بن على ، أبو الفتح) : ٢٢، ٢٣، ٤٩٦ .

حليمة السعدية: ٢٦٩ 🤅

حاد بن سلمة بن دينار البُصري : ١٢١، ٢٤٠، ٧٨٦ .

حاد بن کیسان : ۱۰۹۸،

أبو حمزة الثيالي (ثابت بن،أبي صفية) : ١٠٦ .

حزة بن عبدالمطلب (رضي الله عنه) : ۲۹۷، ۲۹۱.

حَــمُنة بنت جحش الأسدي (رضي الله عنها) : ٣٤٣ ، ١٠٢ .

حُسميد بن أبي حميد الطويل: ٧٤١، ٧٤٧.

حميد بن نيس المكى : ٥٨٥ .

الحميدي (عبدالله بن الزبير): ١٠٥٧.

حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني: ١٦، ٣٢٤، ٨٨٩، ٥٥١، ٩٤٤، ٥٤٥، ٩٤٥، ٩٤٥، ١٩٤٠.

أبو حنيفة النمسيان (الإمام) : ١٣، ١٣، ١٧، ٢٩٩، ٢٨٦، ٢٩٦، ٢٥٥، ٥٥٥، ٨٧٥، ٧٩٥، ٢٢، ٥٥، ٩٤٩، ٢٨٩، ١٠٢٠ .

الحويرث بن نقيد : ۲۲۷، ۲۰۱، ۷۷۰، ۲۷۲، ۲۷۷، ۸۲۵، ۲۷۲، ۹۲۲.

حــويصــة بن مسعود الأوسى الأنصاري (رضي الله عنه) : ١٨٥، ٤١٢ .

حيى بن أخطب النضري: ١٦٨، ١٦٨ .

(t)

خالد بن الحارث: ٥٨٢ .

خالد بن مهران الحُذَّاء : ٤٩١ .

خـالد بــن الوليـــد (رضي الله عنه) : ١٨، ٢٥٤، ٢٦٤، ٢٨٧، ٣٨٥، ٤٢٤، ٢٥٥،

AP3, 310, 100, VIT, APV, 04-1, VV-1, AV-1.

ابن خبّاب (عبداله بن حباب بن الأرت) : ٣٤٨ .

خُبيب بن عُدي (رضي الله عنه) : ۲۹۸، ۲۹۸ .

خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) : ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٦، ٣٠٩ .

الْـخِـرَقي (أبو القاسم عمر بن الحسين) : ٢٠، ٢٤، ٢٥، ٢٥٥، ٥٥٣ .

خُصَيف بن عبدالرحن الـجَزَري: ٩٦ .

أبو الخطاب بسن عفوظ الكَلْواذاني: ۲۲، ۲۳، ۳۰۰، ۲۸۱، ۱۸۸، ۲۹۱، ۲۹۱، ۵۵۹، ۱۰۳۹، ۱۰۳۹، ۲۰۳۱، ۵۲۳، ۵۲۳، ۵۲۳، ۲۰۳۱،

الخطسابي (أبو سليسيان حَسْد بن عمد) : ١٥، ٢٦، ١١٨، ١٤٢، ١١٤، ١٤٥، ١٤٥، ١٤٥.

الحلال (أبو بكر أحمد بن عمد بن هارون) : ۱۷، ۱۹، ۸٤٠ .

الحلال (أبو محمد الحسن بن أبي طالب) : ١٨٩ .

أبو خلف البصري الأعمى: 220 .

خلف بن حوشب : ۱۱۹۲ . آ

خُليد . . . ۲۸۸ .

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ٥٦ .

(4)

الدارقطني (عل بن عمر): ٦٠٢.

أبو داود (الإمام): ١٢٥، ١٤٢، ١٨١، ١٩٢، ١٩٣، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٥٤، ٣١٠،

3733 3103 YP03 V.F3 .FA .

داود بن الزيرقان الرقاشي : ٣٢٧ .

دارد بن أبي هند القشيري : ١٥٦، ٥٨١ . ٥٨١ .

ابن دُحَيم (إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم القرشي) : ٨٣ ، ٨٣ .

(7)

أبو ذرَّ الهروي (عبد بن أحمد المالكي) : ١٨٩، ١١٠٤ .

ذو الخويسصرة التميمسي: ٣٥٤، ٣٥٧، ٤٢١، ٤٢٣، ٤٢٧، ٤٢٩، ٤٤١، ٤٤١، دو الخويسصرة التميمسي

**(**5)

أبو رافع (رضي الله عنه صولى رسـول الله 뾿) : ٣٠٢ .

ابن رَاهُـوْيَـه (إسـحاق بن إيراهيم المروزي) = إسحاق بن راهويه .

رباح بن ربيع (رضي الله عنه) : ٥١٤ .

رجل من بلقين : ٣٨٥ .

رجل من بني تيم بن غالب : ٢٥١، ٢٧٦.

أبو رزين (مسعود بن مالك) : ٦٦٢ .

ابن رُقيش (سعيد بن عبدالرحن الأسدي): ٢١٣.

رملة بنت الحارث: ١٥٢.

رَوْح بن عُبادة القَيسي : ١٤٣ .

**(i)** 

الزبير بن باطا القرظى: ٤٧٩، ٤٨٠ .

الزبير بن عكاشة بن أبي أحد : ٣٠٦ .

الزبير بن العوَّام (رضى الله عنه) : ٧٨٧، ٣٢٨ ٤٣١، ٨٤٥ .

أبو الزبير (محمد بن مسلم بن تَدْرُس) : ٤٢٦ .

زكريا بن عدى بن الصلت : ٣٢٥ .

الزهري (محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب) : ۱۵۱، ۱۲۰، ۱۹۲، ۲۰۳، ۲۰۹،

777, YYY, P3Y, 66Y, 37Y, 6YY, YYY, 6PY, 6PY, A·Y, P·Y,

زهير بن حرب بن شداد (أبو خيثمة) : ١٢١.

· 13, YY3, YY3, PY3, VPO, AAP.

زياد بن عبداله = البكّاني .

ابن أي زيد = عبدالله بن أي زيد القيرواني .

زيد بن الأرقم : ٦٦٧، ٦٦٨، ٦٦٩، ٧٧٠، ١٧١، ٨٧٨ .

زيد بن أسلم العدوي : ٧١، ٣٤١، ٤١١ .

زید بن ثابت (رضی الله عنه) : ۱۰۲، ۱۸۵، ۲۶۶ .

زيد بن حبارثة (رضي الله عنه) : ١٦٧، ١٦٣، ١٦٥ .

(m)

أبو السائب (عتبة بن عبدالله القاضي) : ١٠٥٢ .

سارة مولاة بني عبدالمطلب : ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥١، ٧٧٣ .

ســارة مؤلاة عمرو بن هاشنم : ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣ .

سارة مولاة أبي لهب : ٢٥١ .

سالم بن عمير (رضي الله عبُّه) : ٢١٢ .

سحنون بن سعيد : ٩٩٨، ١٠٤٤ .

السُّدِّي (إسهاعيل بن عبدالرَّحن) : ١٥٩ .

السري بن مزيد الخراساني 🖟 ٣٢٦، ٣٢٧ .

سعاد : ۲۸۵ .

سعد بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف : ٣٦٧ .

سعد بن عبادة (رضي الله عنه) : ١٠٠، ٢٠١، ٧٠٤، ٢٦٥ .

سعد بن معاد (رضي الله جنه) : ۱۰۰، ۱۰۱، ۳۲۲، ۳۷۲، ۷۶۱، ۷۲۲، ۹۲۲،

. פרדי אדרי צדע

مسعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) : ٢١٩، ٢٢٠، ٢٧٧، ٣٦٣، ٣٦٤، ٢٠٧١ .

أبو سعيد الأشج (عبدالله بن سعيد بن حصين) : ٩٤ .

سعيد بن جبير (الوالبي): ۲۲، ۹۶، ۹۳، ۷۲۷ .

سعيد بن الحارث بن عبدالمطلب (رضي الله عنه) : ٣٤٣ .

سعيد بن حريث (رضي الله عنه) : ۲۲۰ .

أبو صعيد الحدري (رضي الله عنه): ٣٤٥، ٣٤٨، ٣٧٠، ٢٢٤، ٤٢٤، ٤٢٤، ٤٢٩،

0703 VIF3 34+13 YP+1 .

سعيد بن عبدالرجن بن أبزي : ١١٠١، ١١٠٢ .

سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم النوفلي : ٧١١ .

سعيد بن مسروق الثوري : ١٨٣ .

سعيد بن مسلم بن قَـمَاذين اليال : ٢٦٩ .

سميد بن المسيب : ۲۲۲، ۲۶۹، ۲۲۵، ۲۲۷، ۸۸۰ .

سعید بن منصور: ۱۰۵۷.

سعيد بن يحيى بن سعيد = الأموي .

أبو سفيان بن الحارث بـن عبدالمطلـب (رضي الله عنه) : ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٨٤، ٢٠٢٤ .

أبو سفيان بن حسرب (رضي الله عنه): ١٦٠، ١٧١، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٠. ٣٤٣.

سفيان بن سعيد الثوري : ۳۱، ۲۶، ۱۷۰، ۱۸۳، ۸۸۷، ۳۸۳، ۹۹۵، ۲۲۹، ۱۱۰۱ .

سفیان بن عیینة : ۲۳، ۱۱۷، ۱۸۳، ۱۸۹، ۱۱۰۲ .

أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري : ١٠٤، ٣٢٨، ٤٢٢ .

أم سلمة (رضى الله عنها) : ٢٧٤، ٢٧٥، ١٠٩٨ .

سلمة بن كهيل: ٦٦٣، ١١٠١ .

سليهان بن صُرَد الخزاعي (رضي الله عنه) : ١٨٠ .

سليهان بن المغيرة القيسي : ٢٣٢ .

سليهان بن مهران = الأعمش .

أبر سليهان الهمداني : ١٠٩٥، ١٠٩٦ .

سياك بن الفضل الخولاني البياني : ٣٨٥ .

سمحج (عفريت من الجن) : ۲۹۲ .

أبن سنينة : ١٨٥، ١٨٦، ٤١٢ .

سهل بن حنيف (رضي الله عنه) : ٣٧٢ .

سَوَّار بن مصعب : ۱۰۹۸ .

سوید بن سعید : ۱۰۹۸، ۱۰۹۸ .

سويد بن غَفَلة : ١١٠٦، ٢٩١ .

سيف بن عمر التميمي : ٣٧٩، ٣٨٠، ٤٩٢ .

(m)

شباك الضبى: ١١٠٠ .

أبو شحمة اليهودي : ٤٧٨ .

شُرَاحة الهمدانية : ١٢٦ أ.

شرحييل بن حسنة (رضي الله عنه) : ٧٤٩ .

شرحبيل بن سعد الخطمي: ٢٧٤ .

الشريف أبو جعفر (عبدالخالق بن عيسى بن أحمد): ٢١، ٤٩٣، ٥٥٩، ٩٤٣، الشريف أبو جعفر (عبدالخالق بن عيسى بن أحمد)

Mania Civil Civil

الشريف أبو على (محمد بن أحمد بن أبي موسى) : ٥٦٤ . ٥٠٠ .

شعبة بن الحجاج بن الوَرْدُ: ١٩١ .

الشعبي (عامر بن شراحيل): ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ٣٤٣، ٣٥٣، ٣٥٦، ٤٩١،

070, 977, 739.

شعيب بن شعيب الدمشقي : ٨٢ .

شعيب بن أبي حزة : ٩٨٧ .

شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص : ۲۷۸ .

أبو شهاب عبد ربه تافع بن الحياط : ١٠٩٤ .

شيث (عليه السلام) : ١٠٤٣.

أبر الشيخ (عبدالله بن محمدُ بن جعفر بن حيَّان) : ٤٣٢ .

شيخ من بني كاهل: ٩٣ ].

الشيطان : ٧٥٠ .

(<del>oo</del>)

صالح (عليه السلام) : ٢٠٩ .

صالح بن أحمد بن حنبل: ٤٧١ .

صالح بن أبي أمامة بن سهل : ١٦٢، ١٦٣ .

أبر صالح (باذام أو باذان) : ٢٤٧، ٢١٦ .

صالح بن حيَّان القرشي : ٣٢٣، ٣٢٥ .

أبر صالح (ذكوان السيان) : ٧١٧، ١٠٧٤ .

صَبِيتُ بن عسل التميمي : ٣٥٦، ٣٨٤، ٩٤٨ .

الصعب بن جثَّامة الليثي (رضي الله عنه) : ٢٥٨ .

أبو الصغر (يميي بن يَـزُدَاد الورّاق): ١٧ .

ابن صَــيّاد : ٣٥٤ .

الصيدلان = أبو بكر الصيدلان .

(ض)

الضحاك بن شراحيل المشرقي الممداني: ٤٢٣ .

الضحاك بن مزاحم الحلالي: ٩٧، ٦١٥، ٧١٥، ٧٤٦، ٧٥٢.

ضمرة بن حبيب الزبيدي: ۸۲ .

**(L**)

طالب بن أبي طالب : ٣٠٨، ٣٠٩ .

أبو طالب (عصمة بن أن عصمة) : ٩٥٦ .

أبو طالب (عم النبي ﷺ): ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١١، ٣١٢، ٣١٥.

أبو طالب المشكاني (أحمد بن حميد) : ١٧، ١٩، ١١٦، ٢٧٢، ٩٥٣ .

طاووس بن کیسان : ۹۹۸ .

الطحاوي (أبو جعفر أحمد بن محمد) : ٣١ ، ٥٩٧ .

أبو طلحة (زيد بن سهل رضي الله عنه) : ٧٤٠، ٢٤١ .

طلحة بن مصرِّف اليامي : ١٠٩٣ .

طليحة بن خريلد الأسدي (رضي الله عنه) : ٥٠٢، ٥٠١ . ٥٩١ .

(2)

حائشة (رضي الله عنهــا): ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٥، ٩٩، ٩٠، ١٠٧، ٣٤٢، ٢٧٦، ٢٨٤ ٢٨٤، ١٤٤، ١٨٥، ٤٢٠، ٤٣٤، ٣٧٤، ٣٠٥، ٢٥٥، ٢٠٦، ٢٣٦، ٤٢٢، ١٠٠٠ .

عاتكة بنت أن العيص بن أمية : ١٦٣، ١٦٦ .

ابن العاص (أبان بن سعيد رضي الله عنه) : ٢٩٧ .

الماص بن وائل : ٣١٦، ٣١٧ .

ابن أبي عاصم (أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني) : ٤٣٤، ٤٣٤ .

عاصم بن ثابت بن أي الأقلح (رضي الله عنه) : ٢٨١ ، ٢٨٩ .

عاصم بن سليمان الأحول : ١٠٥٩، ١٠٦٠ .

عاصم بن عمر بن قتادة الأوسى : ١٣٣، ١٦٢، ٢٨٥ .

أبو العالية (رُفيع بن مهران الـرّياحي) : ٦٨٧ . ٢

ابن عامر = عبدالله بن غامر .

عامر بن قيس (رضي الله عنه) : ۸۷۸ .

أبو عامر بن النعيان : ٥٨٣ .

عباد بن بشر الأنصاري الأشهلي (رضي الله عنه) : ۱۲۷، ۱۷۹، ۲۲۹، ۲۲۸ .

العباس بن عبدالمطلب (رضي الله عنه) : ۲۷۱، ۳۱۱، ۵۰۰، ۹۳۶.

30.101

أبو العباس الأصطخري (أحمد بن يعقوب) : ١٠٥٦ .

عباية بن رفاعة الرزّرَقي : ١٨٣ .

عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله الأنصاري: ١٥١، ١٦٤ ـ

عبدالرحن بن أبزَىٰ (رضى الله عنه) : ١١٠٢ .

عبدالرحن بن جبير: ٧٢٢.

عبدالرهن بن زياد: ١٠٨٢ .

عبدالرحن بن سابط الجمحي المكي : ٢٦٩ .

عبدالرحمن بن سالم : ١٠٧٩ .

عبدالرحمن بن عوف (رضى الله عنه): ٣١٣، ١٠٧٥، ١٠٧٧.

عبدالرحن بن غنم الأشعري : ٣٩٣ .

عبدالرجن بن أن ليل = ابن أن ليل .

عبدالرحن بن أبي نُعُم البجل : ٤٢٤، ٤٢٩ .

عبدالرزاق بن هـمَّام (أبو بكر الصنعاني) : ١٥٧، ١٥٩، ٢٨٧، ٥٨٥ ٠ ٧٨٠ .

عبدالعزيز بن أبي حازم : ١٠١٩، ١٠٣٦.

حبدالعزيز بن صُهيب البُّناني : ٢٣١ .

عبدالعزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة : ١٨٩، ١٩٠.

عبدالله بن أبيّ = ابن أبي .

عبدالله بن أحمد بن حنبل: ۱۷، ۱۸، ۱۲۵، ۱۹۲، ۱۵۳، ۲۸۹، ۲۸۹، ۵۵۱

A.F. 70P. 00.1. 3P.1. 7P.1. 0.11 .

عبدالله بن أبي أمية بن المضيرة : ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٨٥، ٢٨١، ٩١٨، ٩١٨، ١٠٧٤. ١٠٧٤.

عبدالله بن إدريس الأودى: ١٠٨٧ ، ١٠٨٧ .

عبدالله بن أنيس الجهني (رضي الله عنه) : ٢٥٧، ٢٥٦.

عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : ١٦٢، ٢٢٣، ٢٥٠ . ٣٠٦

عبدالله بن جحش الأسدي (رضي الله عنه) : ٣٠٧ .

عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مَخْرَمة القرشي : ١٣٥ .

عبدالله بن الحارث بن الفضيل الخطمى : ١٩٥، ١٩٧، ١٩٨ .

عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي : ٧٨٦ ، ٤٢٧ .

عبدالله بن خِراش الشيباني : ٩٤ .

عـبدالله بن رواحة (رضي الله عنه) : ١٦٢، ١٦٣، ٢٨٩، ٤٠٧.

عبدالله بن الزبير بن العوام (رضي الله عنه) : ٣٢٧، ٩٨٨ .

عبدالله بن أبي زيد القيرواني : ١٠٤٤ .

أبو عبدالله السامري (محمد بن عبدالله) : 018 .

عبدالله بن سبأ (ابن السوداء): ١١٠٠ .

عبدالله بن سُلام (رضي ألله عنه): ١٣٣.

عبدالله بن صالح (كاتب اللبث): ٧١٣.

عبدالله بن عامر : ٧٤٧ ١٤٧٤ ..

عبداله بن عبداله بن أبي :: ٦٦٩ .

عبدالله بن عبدالمطلب (أبو النبي 獎): ٣٠٣.

عبدالله بن عتبة : ١٠٥ 🖟

عبدالله بن عتيك (رضي الله عنه): ٢٥٦، ٢٩٢، ٢٩٣ .

عبدالله بن عسسر (رضي الله عنهيا) : ١٨، ٧١، ٢٥٤، ٢٥٧، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٧،

7/3 , 773 , A73 , 3/0 , •70 , 170 , 370 , 770 , V·F , 77V,

. 1 . 89 . 1 . 87

عبدالله بن عمرو بن زهير : ۲۱۳ .

عبدالله بن عمرو بن العاصُ (رضي الله عنهما) : ۲۷۸، ۲۲۸ .

عبدالله بن قدامة (أبو السُّوَّار العنبري) : ١٩١ .

عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري: ١٥١، ٢٠٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٩٥ .

عبدالله بن مسعود (رضي إلله عنه): ۲۷۰، ۲۲۸، ۲۳۰، ۵۳۵، ۲۵۵، ۲۰۵، ۲۰۵،

PAYS 3A+15 AK+1.

عبدالله بن مُطَرِّف العامري: ١٩٢.

عبدالله بن مغفل: ١٠٨١ .

عبدالله بن المغيث بن أبي يُردة الظُّفَري: ١٦٢، ١٦٤.

عبدالله بن المغيرة = ابن أبي أمية ،

عبدالله بن موسى بن جعفز : ١٩٠ .

عبدالله بن النواحة : ١٠٨ .

عبدالله بن وهب : ۱۸۳ .

عبدالله بن يسار = البهي ﴿

عبدالمطلب (جد النبي ﷺ): ٣٠٣ .

عبدالملك بن جريج : ٢٨٦ .

عبدالملك بن حبيب = ابن حبيب .

عبدالوهاب بن على بن نصر التغلبي (القاضي): ٩٢٧، ٩٢٧، ١٠٠٦.

ابن عبد يغوث : ٣١٦ .

أبو عبس بن جبر (رضي الله عنه) : ۱۸۰ ، ۱۲۷ .

مبيد بن ممبر : ٥٩٨ .

أبو عبيد (القامسم بن سلام الهروي) : ١٩٩ .

عبيدة بن أبي رائطة : ١٠٨٢ .

أبو عبيلة عامر بن الجرّاح (رضى الله عنه) : ٤٩٨، ٧٢٠، ٧٢١ .

أبو عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر: ٢٢٣، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٧٦، ٢٧٢، ٤٢٨ .

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) : ٩٢٢ .

عبيد الله بن عمر (رضى الله عنه) : ١١٠٣ .

عتبة بن ضَـمْرة الزبيدي : ۸۲ .

عتبة بن غزوان المازني (رضي الله عنه) : ٣٠٥.

عثيان الشحام العدوي: ١٤١، ١٤٣.

عشیان بن صفان (رضی الله عنه) : ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،

.11.1

عثيان بن محمد بن عثيان بن الأخنس : ١٢٩ .

أبو عثمان النَّهدي (عبدالرحمن بن مُـلُّ) : ٣٥٦ .

عدی بن کعب : ۳۰۲ ،

عروة بن الزبير بن العوام : ٩٨٩ ، ٩٨٩ .

عروة بن محمد بن عطية السعدي : ٣٨٥ .

أبو عـزَّة الجمحي (عمرو بن عبدالله) : ٥٠٠، ٥٠٤، ٥٠٨ .

عُنزير : ١٠٣٣ .

العصياء بنست مروان : ١٩٥، ١٩٩، ٢٩٠، ٣١٢، ٣٩٧، ٤٣٨، ٢٥١، ٧٢٧،

.1.11

عطاء بن أبي رباح القرشي : ٧٥، ٧٤٠، ٧٤٦، ١٠٨٢ .

عطاء بن السائب : ٣٢٧ .

عطاء بن أبي مسلم الخراسان : ٤٤٣ .

عطية بن سعد بن جُنادة العرف : ٤٤٢ .

عفَّانُ بن مسلم الباهل : ١٢١ .

أبر عفك اليهردي: ٧١١، ٢١٢، ٢١٣.

عقبة بن الحارث القرشي : ۲۹۷ .

عقبة بن وساج الأزدي : ٤٣٢ .

عقيل بن أبي طالب (رضي الله عنه) : ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١١، ٥٠٠ .

ابـن عقـيل (أبـو الـوفـاء صلي بن عقيـل) : ٢٢، ٣٢٩، ٤١٦، ٤٩٣، ٥٥٤، ٨٤٦،

**Y3A, YYP, TAP, OPP, T. 11, P1-1, 07-1.** 

عُكَّاشة بن مِعْصَن الأسدي (رضي الله عنه) : ٥٠٤ .

عكرمة بن أبي جهل (رضى الله عنه) : ١٢٣، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٧٢، ٢٧٧ .

عکرمة مولی ابن عباس: ۱٤١، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۸، ۱۸۸، ۸۸۱، ۵۸۹، ۵۸۹،

777, 814, 384.

العلاء أبو محمد العنزي البصري : ٢٠٦ .

علقمة بن عُلاثة (رضى الله عنه) : ٤٧١ .

امرأة علقمة بن علاثة : ٤٧١ .٠

علقمة بن قيس : ١١٠٥ أ.

أبو على بن البناء : ٥٥٧ء ٥٦٠، ٩٢٧، ١٠٨٩، ١٠٣٥، ١٠٨٩.

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (زين العابدين) : ١٩٠، ٢٠٨ .

على بن زيد بن عبدالله بن جُدُعان التميمي : ٧٢٢، ٧٨٦، ٧٨٨ .

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) : ١٠١، ١٢١، ١٢١، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٠،

YY1'3 AA1'3 (P1'3 (YY) TYY) YYY) PYY3 (AY) P+Y3 ((Y) Y(Y)

على بن أبي طلحة : ٧١٤، ٤٠٩ .

على بن عاصم : ١٠٨٣ ،١٠٨٨ ،

على بن عبدالله بن جمفر المديني : ٥٨٧ .

على بن مسهر : ٣٢٣ ، ٣٢٥ .

على بن موسى بن جعفر (الرضي) : ١٩٠ .

عــــــار بن ياسر (رضي الله عنه) : ۲۲۰ .

عُــارة بن غَزية بن الحــارث : ٢١١ .

ممر بن سعيد الثوري : ١٨٣ .

عمر بن عبدالعزيز : ١٨، ٣٨٨، ٢٨٤، ١٠٥٨، ١٠٥٩ .

أبو عمر بن العلاء المازني: ٧٤٧ .

عمران بن حصين (رضي الله عنه) : ٦٣٢ .

عمرو بن أمية الضُّـمْـري (رضى الله عنه) : ١٥٣ .

عمرو بن الحــمِق (رضى الله عنه) : ١٨٠ .

عمرو بن دينار المكي : ١٤٦، ١٦٧، ٥٨٩.

صمرو بن سالم الحزامي (رضي الله هنه) : ۲۱۲، ۲۱۲ .

عمرو بن شعیب : ۷۷۷، ۲۷۸ .

عمرو بن العاص (رضي الله عنه) : ٣٨٦، ٣٨٧، ٧٤٩، ٥٥٠، ٨٧٣ .

عمرو بن عثمان بن عفان : ۳۰۸ .

عمرو بن علقمة العامري : ٣٠٤، ٣٠٧.

عمرو بن قيس (رضي الله عنه) : ١٠٤ .

عمير بن عدي الخطمي (رضي الله عنه) : ١٩٦، ١٩٧، ٢٠١، ٢٩٠ .

العنسي = الأسود العنسي.

العوَّام بن حَرْشب الشيباني: ٩٤، ٩٤.

عــوف بن مالك (رضي الله عنه) : ٧٧، ٤٩١، ٤٩٨، ٤٩٨، ٧٢٠.

عياض (القاضي) : ١٤، ٩٥٨، ٩٥٨، ٩٧٤، ٩٧٨. ٩٨٠ .

عياض بن عبدالله الأشعري: ١٧٠٠.

عيسى (عليه السلام): ٢٠٩، ٥٥٥، ٨٥٨، ٢٦، ٥٢٥، ٢٩٩، ٩٣٠، ٩٩٠، ١٠٠٤، ٢٠٢٣، ٣٣٠١.

عبينة بن حصن (رضى الله عنه) : ٣٦٥ .

(3)

الفامدية (سبيعة بنت فرح) : ٣٣٧، ٦٩١ .

غَـرَفَة بن الحـارث الكندي (رضي الله عنه) : ٣٨٦، ٣٨٧، ٤٤٩ .

غلام الخلال = أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر .

(**Ŀ**)

فاطمة الزهراء بنت رسول الله 鐵 (رضي الله عنهما) : ١٠٥١ .

فرتنی : ۲۲۲، ۲٤٩، ۲۵۲، ۲۵۲ .

قرعون : ٧٤٤ .

الفزاري = محمد بن على الفزاري .

الفضل بن زياد القطان : ١١٦ ..

أبو الفضل الحمدان : ٣٢٩ .

فضیل بن مروزق : ۱۰۹۳، ۱۰۹۳ .

(5)

قارون : ۲۸۷، ۷۸۷، ۸۸۷، ۹۹۷ .

أبو القاسم الأَزَجِي (عبدالعزيز بن علي) : ١٨٩ .

ابن القاسم (عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي) : ٤٧٦، ٥٧١، ٥٧١، ٥٧١،

. 1 · E · . 1 · TT . 1 · 1 A · 1 9 P · A · 1 · 1 · TT · 1 · 1 · 1 · 1

القاسم بن محمد : ١٠٥٠ .

القبطي: ۲۱۰ .

قَسَادة بن دِعَامة السلومي : ٧١، ٧٢، ١٦٨، ٤١٠، ٤٣٢، ٤٤٢، ٦٥٥، ١٥٧،

• FF . YYY . ATY . 07P .

ابن تتيبة (عبدالله بن مسلم الدينوري) : ٥١ .

أبو قحافة : ٦٠ .

أبو قحذم (النضر بن معبد): ١٠٨٣ .

قدامة بن مظعون (رضي الله عنه) : ٩٩١ .

ابن قدامة المقدسي (أبو محمد عبدالله بن أحمد) : ٥٧١، ١٠١٣، ١٠١٠ .

قريسة: ۲۵۱، ۲۵۳.

قسطنطين النصراني بطريق الشام: ٣٨١، ٤٩٩ .

أبو قلابة (عبدالله بن زيد الجرمي) : ١٠٨٣ .

ابن قوقل (النعمان بن مالك رضي الله عنه) : ٧٩٧ .

أبو قيس بن الأسلت : ٢٠٠ .

قيس بن الربيع: ١١٠٣ .

تيمر: ٣١٦.

قيلة بنت تيس: ١٢٣ .

(선)

كثير النواء : ١٠٩٣، ١٠٩٤، ١٠٩٥ .

کسری: ۳۱۲.

كعب بن علقمة التنوجي: ٣٨٦ .

كعب بن مالك (رضي الله عنه) : ٢٦٨ .

الكلبي (محمد بن السائب): ٧٤، ٩٧، ٢٤٧، ٢١٦.

الكلواذاني = أبو الخطاب بن عفوظ .

(J)

اللالكائي (أبو القاسم هبة الله بن الحسن) ۱۰۵۳، ۱۰۸۳، ۱۰۸۳، ۱۰۸۹، ۱۰۸۹، ۱۰۸۹،

لبيد بن الأعصم اليهردي : ٥٦١ ، ٥٦١ .

أبر لؤلؤة المجـومي : ١٠٠٠ .

أبو لمب : ٣١٥، ٣١٦ .

ابن أبي لَـهِيْـعَة (عبدالله بن لَـهِيعة) : ٨٥ ، ٨٥ .

لوط (عليه السلام) : ١٧٧، ٤٥٦، ١٠٢٢ .

الليث بن سعد الفَّهُمْي : ١٠١٨ ، ١٤٦٨ ، ٥٧٨ ، ٢٥٠ ، ٩٦١ . ١٠١٨ .

ليث بن أبي سُليم : ٢٨١ .

ابن أن ليل : ١١٠٦: .

**(e)** 

المأمون (الخلفة) : ١٠٥١ .

أبن الماجشون (عبدالملك بن عبدالعزيز) : ١٠١٨ ، ١٠١٨ .

ابن ماجه (الإمام): ١٨٠، ١٨١، ٣١٠، ١٠٨، ١٠٨٠ .

ماعز بن مالك الأسلمي (رضي الله عنه) : ١٣٧، ٣٣٧، ٢٩١، ٢٢١، ٩٤٤ .

أبو مىالك الأشمري (الحارث بن الحارث رضي الله عنه) : ١٥٩ .

مالك بن عمير الحنفي : ٢٨٨ .

ابن المبارك : ٣٨٦ .

المجالد بن سعيد الهمدان : ٣٤٣، ٣٤٤ .

مجاهد بن جسير المخزومسي: ٦١، ٧٢، ٧٥، ٣٨١، ٥٨٥، ٢٢٢، ٢٢٧، ٢٥٧، ١٠٧١. ١٠٧١.

محجن بن وهب : ۲۱۳ .

محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي : ٣٦٥ .

عمد بن إيراهيم بن أبي عدي : ١٥٦ .

عمد بن إسحاق = ابن إسحاق .

عمد بن إسهاعيل الأحسى: ١٠٩٦ .

محمد بن ثور الصنعاني: ٦٤ .

أبو محمد الجويني (عبدالله بن يوسف) : ٣٢٩ .

عمد بن خالد الضبي : ١٠٨٣ .

عمد بن زید: ۱۰۵۳ 🛴

عمد بن سحنون : ۱۵، ۷۵۵ ۵۵۵، ۹۹۸ .

عمد بن سعد بن منيع : ۱۹۹، ۲۲۲ .

عمد بن سعيد الأمري ( ٢٩١ .

عمد بن طلحة المدني : ١٠٧٩ .

محمد بن عائذ القرشي : ۲۲۷، ۲۵۰، ۲۸۰ .

عمد بن عبدالله بن عبد القارى : ١٠٣ .

عمد بن عبدالحكم بن الليث المصري : ٥٧٢ .

عمد بن عبدالواحد المقدنسي : ١١١٢ .

عمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (الباقر) : ١٩٠، ٢٢٥، ٤٢٨ .

عمد بن على الفزاري ، أبو جعفر : ٣٢٧ .

عمد بن كعب القرظى: ٧١، ١٣٥،

عمد بن مسلمة الأنصاري (رضي الله عنه): ١٤٦، ١٤٨، ١٦٤، ١٦٦، ١٧٩،

TAL'S BAL'S OATS TATS YESS AFFS PPV.

عمد بن مسلمة المخزوميُّ : ١٠٣٩ ، ١٠٣٩ .

محمد بن المنكدر القرشي: ۲۹۱ .

عمد بن يزيد الواسطى : ٧١٥ .

عمد بن يوسف الفريان : ١٠٦١ .

مُحَيِّضَة بن مسمود الأنصاري (رضي الله عنه): ١٨٥، ٤١٢ .

ابنة محيصة بن مسعود : ١٨٥ .

المخزومي (المغيرة بن عبدالرحمن) : ١٠١٩ .

غشی بن حیّر : ۸۷۵، ۸۷۵ :

مذكور (غلام أبي سفيان بن الحارث) : ۲۷۰ .

أم مروان : ۲۰۲ .

مروان بن الحكم : ١٨٤، ٣٨٥.

مروان بن معاوية : ١٠٩٨ .

المروزي = أحمد بن على ، أبو بكر القاضي .

المزني (إسهاعيل بن يحيى) : ٥٩٦ .

مُسْطَح بِن أَثَالَة (رضي الله عنه) : ١٠١، ٣٤٣ .

مسعر (اسم شیطان) : ۲۹۲ ،

أبو مسعود بن الفرات : ٦٤٨ .

مسكين بن بكير الحواني: ٢٤٥ .

المسيح الدجال: ٣٤٦، ٢٥٤، ٤٣٠.

مسیلمهٔ : ۳۳۰، ۹۹۱، ۲۰۸، ۲۰۰۲ .

أبو مَشْجعة بن رِبْعي الجهني : ٣٨١ .

أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم الزهري: ٥٧٢ .

أبو مصعب = إسهاعيل بن مصعب بن إسهاعيل بن زيد بن ثابت .

مصعب بن سعد بن أبي وقاص: ٢١٩ .

مصعب بن عمير (رضي الله عنه) : ۲۸۱ ، ۲۸۱ .

مُطَرُّف بن عبدالله الهلالي : ١٠١٨، ٥٧٤، ١٠١٨ .

المطلب بن أبي وداعة السهمي القرشي : ١٦٣ .

المطعم بن عدي بن نوفل القرشي: ٣١٤، ٣١٥.

معاذ بن جبل (رضي الله عنه) : ٤٥٥، ٤٩٨، ٢٠٧، ٧٢٨ .

معاذ بن عفراء (رضي الله عنه) : ٣١٤ .

معاذ بن عمرو بن الجموح (رضي الله عنه) : ٣١٤، ٣١٤.

المعافى بن زكريا الجريري : ٣٢٦ .

أبو المعالي (عبدالملك الجريني) : ٩٩٩ .

مُعَانَ بِن رِفَاعَةِ السُّلامِي : ٢٤٥ .

معاوية (رضى الله عنه) : ۱۸۲، ۲۰۴، ۳۸۵، ۲۰۵۷، ۱۰۵۹ .

معاوية بن حَيْلة القشيري : ٤٣٣ .

معاوية بن صالح : ٧١٤ .

معاوية بن عمرو الكوني : ١٠٩٦ .

أبو معاوية (محمد بن أخازم الضرير) : ١٠٩٠، ١٠٩٧ .

معتب بن قشير : ٤٣١ .

معتب بن أبي لحب : ٢٠٤.

مَعْمَر بن واشد الأزدي: ٣٠، ٧٤، ٩٧، ١٥١، ١٥٧، ١٦٤، ٢٢٦، ٣٠٩، ٣٤٤، ٢٤٩.

ابن معين السعدى : ٦٠٧ .

أبو المغيرة (عبدالقدوس بن الحجاج الخوّلاني) : ٨٧ .

المغيرة بن مِقْسم الضبين : ١٢٦، ١١٠٠ .

المقسداد بن عمرو بن ألأسود (رضي الله عنه) : ۲۸۰، ۲۱۸، ۷۸٤، ۲۱۸.

مِقسم بن أبي القاسم بن بُحُسرَة : ٤٢٧ .

مقيس بن صبابة الكتاني: ٢٢٠، ٢٢٦، ٢٧١، ٥٥٠، ٢٥١، ٢٧٢، ٢٧٧، ٥٠٥،

مكحول (ابن أي سليم) : ٧٢٢ .

ابن أبي مليكة (عبدالله بن عبيد الله التميمي) : ٦٨ .

ابن المنذر (أبو بكر محبَّد بن إبراهيم) : ١٣، ٢٦، ٤٦٨، ٥٩٦، ١٠٦١ .

المهــاجر بن أبي أميــة المخــزومــي (رضي الله عنه) : ٣٧٩، ٣٨٠، ٥٢٤، ٦١١، ٢٩٦،

. 1.40 (1.87 (4.7

مهنا بن يحيى السَّلمي : ٩٤٠ ، ٩٤٤ ، ٩٤٥ .

أبو المواهب العكبري (الحسن بن محمد) : 89٣، ٥٥٥ .

موسي (عليت السلام): ٢١٠، ٢١١، ٤٣١، ٢٦٠، ٢٨٧، ٧٨٧، ٩٣٠،

1+87 4947

موسى بن إيراهيم بن عقبة : ٣٦٨ .

أبو مـوسى الأشعري (رضي الله عنه) : ٥٥٧، ٦٠٦، ٦٠٦، ٦٠٧. .

أبو موسى بن مناس: ١٠٤٥.

موسى بن جعفر بن عُجمد (الكاظم) : ١٩٠ .

موسى بن عقبة الأسلي: ١٦٠، ١٦٧، ٢٠٣، ٢٠٩، ٢٢٧، ٢٤٩، ٢٥٧، ٢٧٥،

. 21. . 779

ابن أبي موسى (محمد بن أحمد القاضي) : ١٠٥٨ ، ١٠٥٨ .

الميموني (عبدالملك بن عبد الحميد) : ٩٤٤، ٩٤٥، ١٠٥٧ .

(i)

أبر نائلة (سلكان بن سلامة رضي الله عنه) : ١٤٨، ١٧٩ .

نبتل بن الحارث: ٦٢، ٦٣.

النجاد (محمد بن الحسن) : ١١٠١

ابن أبي نَجِينح (عبدالله) ٢٢٥ ، ٢١٠ ، ٤٢٨ .

النَّسائي (الإمام): ١٤٢، ١٩١، ٢٢٠، ٣٤٦، ٣٨٩، ٤٣٠، ٥٨٢ .

نسير بن ذعلوق : ١٠٨٩ .

النضر بن الحارث : ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۰، ۵۰۸، ۵۲۸، ۲۷۲.

النضر بن شميل: ٥١ .

نُعيم بن حماد الخزاعي : ٦٤، ٩٢٢ .

نعيبان بن عمرو الأنصاري (رضي الله عنه): ٦٥ .

نوح (ظليه السلام) : ۲۰۹، ۲۰۹، ۹۳۰، ۱۰۶۳ .

نوفل بن معاوية الديل : ٢١٦، ٢١٨، ٧٩٢ .

**(-4)** 

هارون الرشينه (أمير المؤمنين) : ٩٥٨ .

ابن هاتيء = الأثرم أبو بكر أحمد بن محمد .

هَبَّار بن الأسود بن المطلب : ٢٧٧ ،

هبيرة بن أبي وهب : ٢٦٧، ١٨٤، ٢٨٦ .

مرقسل: ۹۲۸ .

أبـو هــريـــرة (رضي الله عنــه) : ٣١٨، ٣٧٢، ٣٧٧، ٤٥٤، ٤٥٤، ٢٧٧، ٧٢٧،

.1.41

هشام بن خالد الكعبي الخزاعي : ٢١٤، ٢٣٤ .

مُشَيم بن بشير السَّلمي : ٩٣، ٣٨٣.

ملال بن أبية : ۹۸۷، ۹۸۸ .

هلال بن عريمر = أبر بردة الأسلمي .

هند بنت عتبة : ۲۹۰ . ;

هود (عليه السلام) : ٢٠٩ .

**(t)** 

وائل: ۱۱۰۳ .

أبر وائل (شقيق بن سلمة الأسدي) : ٢٠٧، ٤٣٠ .

الرازع: ٣٢٨.

الواقسدي (عمد بن عمر بن واقسد) : ۱۳۵، ۱۵۱، ۱۵۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۸۵، ۱۸۷ ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۵، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۰، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۲ ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۶۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۲،

. 271 . 474 . 474

الوالي = سعيد بن جبر .

وحشي بن حرب الحبشي : ۲۹۷ .

وَحُوَّح بِـن الأسلت : ٥٨٤ .

أبر وداعـة بن أبي صُبيرة السهمي: (رضي الله عنه) : ١٦٦ .

ابن وهب (عبدالله) : ٩٧٩ .

أبو الوليد الأزرقي (محمد بن عبدالله) : ٣٠٤، ٣٠٤ .

الوليد بن مسلم القرشي : ٥٧٣ .

الوليـد بن المغيرة :٣١٦ .

(ఆ)

يـاسر العنسي (والد عيار بن ياسر رضي الله عنهيا) : ٢٨٧ . ابن يامين النضيري : ١٨٣، ١٨٤، ٣٨٥، ٧٩٩ . أبو يحيى الحياني (عبدالحميد بن عبدالرحن): ١٠٩٦ ، ١٠٩٥ .

يحيى بن سعيد الأموى : 201، 277، 277، 427 .

يحيى بن عبدالحميد الحياني : ٣٢٣ .

يجي بن عقيل: ١٠٩٤ .

يزيد بن رومان الأسدى : ١٥١، ١٦٤، ٢٠٤.

يزيد بن زيد بن حصن الخطمي : ١٩٥ .

يزيد بن أبي سفيان (رضى الله عنه) : ٧٤٩ .

يزيد بن هارون : ۲٤١ .

أبو اليَسَـر (كعب بن عمرو رضي الله عنه) : ٢٢٩ .

يعقوب بن إيراهيم بن سعد : ٤٢٨ .

يعـقوب بن عتبة بن المغيرة الثقفي : ٣٦٧ .

يملي بن أمية (رضى الله عنه) : ٣٠٥ .

أبو يعمل (القباضي محمسد بن الحسين بن الفراء) : ٢٠، ١٤٤، ١٩٤، ٢٦٦، ٣٦٩،

110, 300, 000, 800, • FO, VAF, 104, 338, 038, FYP, VYP,

73P. VOP. 17P. 3PP. T. 1. PI.I. 1011, 17.1, 07.1.

أبو اليهان (الحكم بن نافع البهراني) : ٩٨٧ .

اليهودية (السابة): ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٣٩، ١٧١، ١٩٩، ١٢٣، ٢٩٠، ٢٦١،

. 014 LETA

يوسف (عليه السلام) : ٧٨٧ .

ابن يوسف : ٣٠٣ .

أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم): ٦٥١.

يونس بن بكير الشيبان = ابن بكير .

يونس بن عبيد بن دينار العبدي : ٦٤ .



## فهسرس الضرق والقبائل والجماعات

آل فيهر: ۲۹۱ ،

الأحزاب: ١٦٩.

أصحاب بدر: ۱۹۲،

أصحاب أبي حنيفة (الحنفية): ١٧٢، ٢٧١، ٥٩٨، ٥٩٧، ٩٨٠. ٩٨٢.

أصحاب الشافعي (الشافعية) : ٣٩٣، ٣٩٤، ٣١٤، ٣٥٤، ٣٩٤، ٩٩٤، ١٥١، ٥١٠، ٥٥٦، ٥٨٤، ١٠٣٠، ٥٨٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣٠، ١٠٣١.

الأكاسرة: ٣١٧.

الأصبار: ۱۲۹، ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۶۲، ۱۷۷، ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲،

أهل التقسير (المفسرون) : ۲۱، ۵۱، ۵۱، ۲۲، ۱۵۰، ۲۲۹، ۲۲۲، ۳۱۳، ۲۲۹، ۲۵۱، ۷۶۱، ۷۸۰، ۲۰۲، ۲۷۱ .

أهل الحصون : ١٦٤ .

أهل الحُلْقَة : ١٦٤ .

أهل السافلة: ١٦٢.

أمل السنة : ٩٥٥، ٩٧٠، ١٠٨٥.

أهل السير : ١٣٦، ١٥٢، ٢٠٢، ٢٠٨، ١١٢، ١١٢، ١٢٨، ١٩٤، ١٥٣، ٥٥٠، ١ ٢٢٢، ٢٢٥، ٣٠٣، ٤٠٣، ٢١٣، ٩٠٥، ٣٣٠، ٨٨٨ .

أمل العالية: ١٦٢ .

آهل الكتاب: ٥٥، ١٤٤، ١٤٦، ١٥٨، ١٢٧، ٢٣٧، ٥٠٤، ١٠٤، ١٤٠، ١٣١٠، ١٦٥، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٠. أهل الكتاب: ٢١٠، ٣٤٤، ١٤٥، ٢١٥، ٢١٨، ٢٧١.

أهل اللغة : ٣٣ .

أهــل المغــازي : ١٥٠، ١٥٠، ١٩٥، ٢٠٠، ٢١١، ١٢٣، ٢٥٣، ٢٦٠، ٢٢٠،

**. 474, 770, 770, 787, 889.** 

أهل الحدية : ٣٥، ٢٧٩، ١٩٧، ١٢٥، ٢٨٧ .

الأوس : ١٠٠ ، ١٧٨ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٧ ، ١٣٣ ، ١٦٤ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

3.73 6873 3553 055 .

الباطنية : ١١٠٩ .

البراهمة : ٤٦٠ .

البصريون: ١١٣.

البكريون: ٦٠٤، ٢١٨.

بنو إسرائيل : ٢٠٩، ٣١٨، ٤٢١، ٨٥٨، ٨٥٨، ١٠٤٤ .

بتر الأصفر : ٢٣٣ .

بنو أمية بن زيد : ١٩٥، ١٩٩، ٢٠٠ . ٣٠٦.

بنسو بکسر: ۵۵، ۷۷، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۲، ۳۲۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۸۱

3PY2 11A.

بنر تميم : ٣٥٦، ٤٢٣ .

بئو تيم بن غالب : ٢٥١، ٢٧٦ .

ېنو ثعلبة : ۱۳۱ .

بنو جحش بن رئاب : ۳۰۵، ۳۰۲، ۲۰۷ .

بنو جُشم : ۱۳۰، ۱۳۱ .

بنو جُسبح : ٣٠٦ .

بنو الحارث : ۱۳۰، ۱۳۱، ۴۰۶.

بنو حنيفة : ٦٠٨ .

بنو خطمة : 190، 190، 190، 191، 191، 200، 200.

بنر ساعدة : ۱۳۰، ۱۳۱ .

بنو سعد بن ليث : ٣٠٦ .

بنو الشطية : ١٣١ .

ېتو طي : ۱۵۰، ۱۲۳ .

يتو عامر بڻ لوي : ٣٠٧ :

بنو عبد الأشهل : ٦٦٤ .

يتو عبد شمس : ٣١٥ .

بنو عبدالمطلب: ۲۷۲، ۳۰۳، ۳۱۵.

ېتو عبد مناف : ۴۰۷ .

ٔ بنو عقیل : ٦٣٢ . ﴿

بتر عمرو : ١٣٠، ٢١١، ٢١٢.

بنو عوف : ١٣٠، ١٣١، ١٣٣، ١٩٣ .

بنوغفار : ۱٦٨ .

بنو قریظة : ۱۲۸، ۱۳۵، ۱۵۳، ۱۲۹، ۱۸۹، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۹، ۸۹۹، ۸۹۹،

7.00 . 77, F.V. 67V, 77V, 11A .

بنو قینقساع : ۱۲۸، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۵۳، ۱۲۹، ۱۸۷، ۱۸۸، ۷۷۹، ۸۵۰

. 4835 4445 384 .

بتو كاهل : ٩٣ .

بئر کنانة : ۲۱۳، ۷۱۷ .

بنو ليث : ۲۲۷، ۳۲۵ ,

بنو مالك : ١٩٦ . '

بنو المصطلق : ١٠٧٪ ٦٦٧ .

بنو مَلْحج : ١٩٦ .

بنو مُـراد : ۱۹۳ .

يتو مظعون : ٣٠٦ . يتو تبهان : ١٦٣ . :

بنو النبيت : ١٣٠، ١٩٩ .

بنو النجار : ١٣٠، ١٣١، ٢٣٢ .

يتو النضير : ١٢٨، ١٣٤، ١٥٠، ١٥٣، ١٦٠، ١٦٨، ١٨٥، ١٨٨، ١٢٨، ٧٧٤، ٧٧٪،

AP3, V.V. 3YV, 11A.

بنو نوفل : ٣١٥ .

بنو هاشم : ۲٤٩، ۳۱۵، ۳۲۸، ۱۸۶۱ .

بنو وائل : ۱۹۸، ۲۰۰، ۲۰۳ .

بنو واقف : ۱۹۸، ۲۰۳، ۲۰۳ .

بنو يربوع : ٣٥٦ ،

التابعون : ۱۶، ۳۲، ۹۹۹، ۲۳۸، ۸۸۳، ۷۷۹، ۲۲۷، ۷۷۶، ۹۹۶، ۹۰۹.

التناسخية : ١١١٠ .

ثقيف: ٦٣٧ .

الجن : ۲۹۱ ، ۲۹۱ .

الجهمية : ۷۰۱، ۲۰۱، ۹۲۰، ۹۲۰، ۱۰۳۰

جهينة : ١٨٥ .

الخراسانيون : ٣٠، ٩٤٩ .

خسناصة: ۷۱، ۱٤۹، ۱۲۹، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۰۲،

7573 5573 1873 1873 118 .

الحوارج: ۲۰۱۰، ۲۵۰، ۲۵۳، ۲۵۷، ۲۲۱، ۲۲۱، ۹۷۰، ۲۰۱۴.

الرانضــة : ۱۰۵۰، ۱۰۵۸، ۱۲۰۱، ۲۲۰۱، ۱۲۰۷، ۱۰۸۷، ۱۰۹۵، ۱۰۹۰،

. 1 . 4 . 1 . 4 . 1 . 4 . 1 . 4

الروم : ٢٨٥، ٢٨٢ .

السابون : ۹۲۴، ۵۸۸، ۵۶۹ .

شعراء الإسلام: ٢٦٨ .

شعراء قريش : ۲٦٧ .

الشيعة : ١٠٦٠ .

الصابئة: ٤٦٠ .

العبراتيون : ٤٤٨ .

العجم : ٢٦٩ .

العراقيون : ٣٠، ٣١، ٩٤٩، ١٠١٩ .

العرنيون : ٩٩٣، ٢٠٠، ٦١٠، ٣٣٨، ١١٤، ٩٩٦، ٢٧٧، ٣٢٧، ٢٨٨، ٥٦٨.

العلويون : ١٠٥٢ .

غطفان : ۲۲۲، ۲۷۲ .

فقهاء الأنصار: ٣٥٩ .

فقهاء الحديث : ١٦، ٢٢٤، ٨٢٨، ١٩٥.

القدرية : ١٠٣٠، ١٠٣٣ .

القرامطة : ١١٠٩ .

الكرامية: ٩٦٥ .

الكوفيون : ۱۰۱۸، ۹۳۵، ۲۰۱۸، ۱۰۱۸ .

المتكلمون : ٩٠٨، ٩٦٠، ٩٦٢، ٥٦٥، ١٠٦٨ .

المستهزلون : ٣١٦، ٨٧٥ .

7'Y, 'TY, 3TY, 30Y, 1'A, 10A, 1YA, 73.1.

المجوس: ٤٦٠ .

المنتيون : ٩٧٩، ٩٩٧، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠٤٠ .

المرتدون : ٣٧، ٤٧٩ .

المرجئة : ۷۰۱، ۹۲۵ .

الموادعون : ١٨٥، ١٨٦، ٧٧٧ .

## فعرس الكتب للذكورة في المتن

- «الإرشاد» للقاضى الشريف أبي على الهاشمي : ٥٥٧ .
- ـ ﴿ الأمُّ لَلسَّافِعِي : ٢٦، ٢٨، ١٤٦، ١٧٤، ٩٥٥، ٧٧٥، ١٠٣٣ .
  - الأسوال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام: ١٩٩ .
    - التعليق الجديد، للقاضي أبي يعلى : ٥٥٨ .
  - «التعليق القديم» للقاضي أبي يعلىٰ : ٥٥٨، ٥٥٩ .
    - ـ «تفسير ابن دُحَيــم» : ۸۲ .
    - الجامع الصغيرة للقاضى أبي يعلى: ٥٥٨ .
  - (الجليس والأثيس) للمعافى بن زكريا الجريري: ٣٢٦.
  - الخصال والأقسام، لأبي على الحسن بن البناء : ٥٥٧ .
  - الخلاف؛ للقاضي أبي يعلى : ٢١، ٤٩٤، ٥٥٥، ٥٦٠، ٩٢٦ .
    - «الدلائل» لابن حبان : ٤٣٤ .
    - د الدلائل، لأبي الشيخ : ٤٣٢ .
    - الردة والفتوح؛ لسيف بن عمر التميمي : ٣٧٩، ٤٩٢ .
      - ــ الرسالة، لأحمد برواية الإصطخري : ١٠٥٦ .
      - فرؤوس المسائل، لأبي الخطاب الكلواذان : ٥٥٩ .
        - اسنن ابن بطة؛ : ١٢٥ .
        - ـ دستن أبي بكر الأثرم؛ : ١٠٩٦ .
        - ـ دستن أبي داود؛ : ١٢٥، ١٩٢، ٩٩٢ .
        - ـ قالسيرة لأبي إسحاق الفزاري: ٢٨٨، ٢٨٩.
          - \_ الشاق، لغلام الخلال: ١٩، ٩٤٣.
- المحيح البخاري: ١٣١، ٢٩٤، ٣١٧، ٤٥٤، ٥٥٥، ٢٢٧، ٨٠٢.
  - البرقانية: ١٠٧٥ .
  - قصحيح الحاكمة: ٤٨ ، ١٤٨ .
  - المحيح مسلم : ١٢١ ، ١٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٢٦ ، ٢٣٢ .
- \_ «الصحيحــان» : ٩٩، ١٥٤، ١٢٤، ٨٠٨، ١٢٣، ٨١٨، ٢١٢، ٥٤٨، ٢٠٤،

. 1.91 . 1.9.

\_ الطبقات الكبرى، لحمد بن سعد : ١٩٩، ٢٢٢ ،

\_ الكامل؛ لأن أحد بن عدى : ٣٢٤ .

ـ «المجرَّدة للقاضي أن يعلِّل: ٢٠، ٤٩٣، ٥٥٤، ٩٢٧.

\_ قمراسيل أي داود؟ : ٨٦٠ .

. دمسائل الإمام أحمده برواية حرب: ٣٨١ .

\_ قمسائل الإمام أحمده برواية أبي داود : ١٩٣٠

\_ دمسائل الإمام أحمده برواية صالح : ٧١ .

\_ «المستد» للإمام أحمد : ١٠٩٤ ، ١٠٩٤ .

ـ «المعتمد» للقاضي أبي يعلمي : ٩٥٧ .

ـ المفازي، لسعيد بن يحيى الأموي : ٢٧٦، ٢٨٦، ٢٩٠، ٢٩١، ٣٤٣ .

\_ المغازي، لمحمد بن عائد القرشي : ٢٢٧، ٢٥٠، ٢٨٠ .

\_ امغازی معمر بن راشله : ۲۲۱ .

\_ المغازي موسى بن عقبةً» : ٧٢٧، ٢٤٩، ٧٧٥ .

\_ المقتم الغلام الحلال : ١٠٦٤ .

ـ والناسخ والمنسوخ؛ للإمام أحمد : ٧٤٥ .

\_ «النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب» لمحمد المقلمي :

\_ «المداية» لأبي الخطاب: ٢٩٦، ٣٣٥،

## فهرس الأماكن والمواضع والبلدان

الأبطح: ٢٧٢.

الأبواء : ۲۷۰ .

الْأُقَيِّلُ : ٢٨٠ .

أحسد : ۱۳۳ .

أَذَاخِر : ٢٧٢ .

أَذْرِعات : ١٣٦، ٤٧٧، ٤٨٠ .

البحرين: ٣٦٨.

البصرة: ٤٥٦، ٩٤٨.

البقيم: ١٨٤ .

تبرك : ۷۱، ۲۷، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۲۸، ۱۲۰، ۲۵۷، ۷۷۸ .

تُستَر: ٦٠٤.

تهامة : ۲۱٦، ۷۹۲ .

جبل أبي قبيس : ٢٩١ .

الجحفة : ۲۷۱ .

جزيرة العرب : ٤٧٨ .

الجِمْعُوَانَة : ٣٤٤، ٤٢٦ .

الحديبية : ٤١، ٢١٧، ٢٧١، ٥٧٥، ١٠٧٨ .

الحجاز: ۲۹۳، ۲۹٤، ۸۷۱، ۸۸۱.

حضرموت : ۱۲۳ .

حنين : ٢٤٠، ١٤٤، ١٥٤، ٨٥٨، ٧٧٠، ٢٢١، ٧٢١، ٨٢١، ٢٢٩، ٣٠٠.

خراسان : ۱۱۰۲ .

الحندق : ۱۰۷، ۲۵۷، ۲۲۳، ۸۸۲ .

اكخندمة : ٢٦٥ .

٠ ١٢٠ ٧٠٧ ، ١٢٠

دار جحش بن رئاب 🕴 ۳۰۶ ،

دار رملة بنت الحارث : ١٥٢ .

دار مولد النبي 雅: ٣٠٣، ٣٠٦.

دار این یوسف : ۳۰۳ ،

ذات الوجهين (دار عتبة بن غزوان) : ٣٠٦، ٣٠٥ .

الرقّة: ١٠٥١ .

سیل مهزور : ۹۹۰

الشام : ٣٣٣، ١٨٦، ٣٩٣، ٢٧١، ٢٩٤، ٣٠٥ .

شِراج الحرة: ٤٣٢، ٩٨٩.

الشعب : ۲۲۹، ۲۰۳، ۳۰۳ .

شعب ابن يوسف : ٣٠١٪ .

الصفراء: ۲۷۹، ۲۸۹، ۲۷۲.

الطائف: ٢٥٩، ٧٦ ٢، ٥٧١، ١٨٥، ١٩٥.

طبرستان : ۱۰۵۲ .

العِدُق : ١٥٢ .

العراق : ٩٠٨، ٦٠٥٢ ، ١٠٥٣ .

عِرْق الظَّيَّة : ٢٧٩ ، ٢٨١ .

العقبة : ٢٠٩، ١٧١.

ندك : ٢٠٦ .

الكونة: ٢٧٧، ٢١١١، ١٠٦٣.

المدائن: ١١٠٠ . 🗀

VFY: TYY: 6YY: AYY: 3AY: 6AY: .PY: 3.T: P.T: (1T) 3YT:

6YT: YFT: FYT: FAT: F.S: T/S: PYS: YFS: TFS: AFS: VYS:

AYS: FAC: PAC: (PC: .CF: AFF: .VF: GYF: (AV: TAF: 10V: (PF: F...) V/S: TAC: TYO: TYO! TYO!

مدينة السلام (بفداد): ١٠٥٢.

مرّ الظهران : ٧٨٥ .

مصر: ۵۰۳.

المُعْلَمِينَ (الكَعْلاهِ) : ٣٠٤.

المغرب: ٢٣٤.

مِنَىٰ : ٢٠٩ .

نجله: ۸۵۲، ۲۲۴، ۲۷۰، ۲۲۶، ۲۲۹.

نجران: ۲۲۸، ۲۸۲.

زِينَ العقاب : ٢٧٢، ٢٧٢ .

مرازن : ۲۷۲، ۳۵۸ .

اليامة: ٣٧٩.

اليمن : ٣٤٤، ٣٤٥، ٢٤٤، ٢٩٩ .



## المصادر والسراجيعن

- ١ ـ الإبانة الكبرى ، لأي عبدالله عبيد الله بن عمد بن بطة المحكبري
   (ت ٣٨٧ هـ) . تحقيق : د. رضا نعسان معطي ، رسالة دكتوراه
   بجامعة أم القرى ، ١٤٠٣ هـ ، ورقمها في المركز : (٤٤٣) .
- ٢ ـ الإتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت ٩١١
   هـ) . تعمليق : د. مصطفى ديب البضا . دمشق : دار ابن كثير ،
   ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م .
- ٣- آثار المدينة المنورة، لعبد القدوس الأنصاري، دمشق: مطبعة الترقي،
   ١٩٣٠ م.
- ٤ ـ الإجماع ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت ٣١٨ هـ) . تحقيق:
   أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . ط١ . الرياض : دار طيبة ،
   ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م . وطبعة أخرى : تحقيق : د. فؤاد عبدالمنعم أحمد . قطر : مطابع الدوحة الحديثة .
- ٥ أحكام أهل الذمة ، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية
   (ت ٧٥١ هـ) . تحقيق : د. صبحي الصالح . ط٣ . بيروت : دار
   العلم للملايين ، ١٩٨٣ م .
- ٦ أحكام أهل الملل ، لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال (ت ٣١١ هـ) .
   مخطوط ، وصورته بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في قسم المخطوطات برقم (٢٧٢٩) .

<sup>(</sup>١) وهي تشمل الجزأين إذا كانت موحّدة ، وإذا لم تكن المصادر والمراجع موحّدة في الجزء الأول والثاني، فتلكر الطبعتين للكتاب نفسه، وعليه تكون معلومات الطبعة الأولى خاصة بالجزء الأول ، ومعلومات الطبعة الثانية خاصة بالجزء الثاني .

- ٧ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى عمد بن الحسين الفرّاء الحنبلي (ت ٤٥٨ هـ) . تعليق : عدم حامد الفقي . ط٣ . مصر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م .
  - وطبعة أخرى : بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٦ هـــ ١٩٨٦ م .
  - ٨ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسن على بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠ هـ) . بيروت: دار الكتب العلمية [تاريخ النشر : بدون] .
- ٩ ـ أحكام القرآن للإمام الشافعي ، جمعه : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ). تحقيق: عبدالغني عبدالخالق. ط١. بيروت: دار إحياء العلوم ، ١٤٠٥ هـ.
  - ١٠ أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص . تحقيق :
     عمد الصادق قمحاوي . بيروت : دار إحياء التراث العربي .
  - 11 \_ أحكام القرآن ، لأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي (ت ٥٤٣ هـ) . تحقيق : على محمد البجاوي . بيروت : دار المعرفة .
  - 17 \_ أخبار القضاة ، المحمد بن خلف بن حيّان (ت ٣٠٦ هـ) . تصحيح : عبدالعزيز المراغي . ط١ . القاهرة : مطبعة الاستقامة ، ١٣٦٩ هـ .
  - 17 \_ أخبار مكة ، لأبي الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي (ت ٢٥٠ هـ) . تحقيق : رشدي الصالح ملحس . ط٤ . مكة المكرمة : دار الثقافة ، ١٤٠٣ هـ \_ ١٤٠٣ م .
  - 18\_ الاختيارات الفقهية من فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين بن الحسن بن علي البعلي (ت ٨٥٣هـ) . تحقيق : محمد حامد الفقي . القاهرة : مطبعة السنة المحمدية ، ١٣٦٩ هـ ـ ١٩٥٠ م .
  - ١٥ \_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن على

- الشوكان (١٢٥٥ هـ). ط١ . مصر : مطبعة السعادة ، ١٣٢٧ هـ.
- ١٦ الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليل بن عبدالله الفزويني (ت ٤٤٦ هـ). تحقيق : د. محمد سعيد بن عمر إدريس .
   ط١ . الرياض : مكتبة الرشد ، ١٤٠٩ هـ ـ ١٩٨٩ م .
- ۱۷ ـ إرواء الغليل ، لمحمد ناصر الدين الألباني . ط۲ . بيروت : المكتب
   الإسلامي . ۱٤٠٥ هـ ـ ۱۹۸۵ م .
- ١٨ ـ أسباب النزول ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت ٤٦٨ هـ) .
   تحقيق : السيد الجميلي . ط٢ . بيروت : دار الكتاب العربي ،
   ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م .
- وطبعة أخرى: ط١ . بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٩ هـــ ١٩٨٨ م .
- ١٩ ـ الاستبصار في نصر الصحابة من الأنصار، لموفق الـدين عبـدالله بـن
   قدامة المقدسي (ت ٢٢٠هـ) . تحقيق : علي نويهض . بيروت : دار
   الفكر ، ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م .
- ٢- الاستيعاب في أسياء الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي (ت ٤٦٣ هـ) . بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٣٥٩ هـ (مطبوع مع الإصابة) .
- وطبعة أخرى : تحقيق : علي محمد البجاوي . مصر : مكتبة نهضة مصر .
- ٢١ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن على بن محمد الجزري
   (ابن الأثير) (ت ١٣٠ هـ) ، تحقيق : محمد إبراهيم البنا وغيره .
   القاهرة: دار الشعب ، ١٩٨٠ م .
- ۲۲ ـ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، لابن قيم الجوزية
   (ت ۷۰۱ هـ) . تحقيق : د. صلاح الدين المنجد . ط۳ . بيروت :

- دار الكتاب الجديد ، ١٤٠٣ هـــ ١٩٨٣ م .
- ٢٣ ـ أسنى المطالب شرح روض الطالب، لأبي يحيى زكريا الشافعي .
   المكتبة الإسلامية (بهامشه: حاشية الرملي) .
  - وطبعة أخرى : القاهرة: المطبعة الميمنية ، ١٣١٣ هـ .
- ٢٤ ـ الإشارات إلى بيان أسهاء المبهمات ، لمحيي الندين يحيى بن شرف النووى (ت ٢٧٦ هـ) . لاهور : المطبعة الدخانية .
- ٢٥ ـ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبدالباقي بن عبدالمجيد اليالي الله المحين في تراجم النحاة واللغويين، لعبدالمجيد دياب . ط١٠ . الياض : مركز الملك فيصل للبحوث الإسلامية ، ١٤٠٦ هـ .
- ٢٦ ـ الإشراف على مذاهب أهل العلم ، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨ هـ) . تحقيق : عمد نجيب سراج الدين . قطر : إدارة إحياء التراث الإسلامي .
- ٧٧ ـ الإصبابة في تمييز الصحابة ، لأبي الفيضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٧ هـ) . بيروت : دار الكتب العلمية . (مصورة عن النسخة الهندية سنة ١٨٥٣ م) .
- وطبعة أخرى: تحقيق: علي محمد البجاوي. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر.
- ٢٠ ـ الأصنام ، لأبي المنشار هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ٢٠٤ هـ) . تحقيق : أحمد زكي باشا ، ط٢ ، مطبعة دار الكتب المغربية ، ١٣٤٣ هـ ـ ١٩٢٤ م .
- ٢٩ أصول الحديث: علومه ومصطلحاته، لمحمد عجاج الخطيب.
   ط٤. بيروت: دار الفكر، ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م.
- ٣٠ ـ الأضداد في اللغة، لمحمد بن القاسم الأنباري . مصر : المطبعة

- الحسينية [تاريخ النشر : بدون] .
- ٣١ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد الشنقيطي (ت ١٤٠٣ هـ) . الرياض : المطابع الأهلية ، ١٤٠٣ هـ . ١٩٨٣ م .
- ٣٢ الاعتصام ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي (ت ٧٩٠ هـ) . القاهرة : مطبعة السعادة .
- ٣٣ إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت ٣٣٨ هـ) . تحقيق : د. زهير خازي زاهمد . بغداد : مطبعة العانى .
- ٣٤ ـ الأصلام، لخير الدين الزركلي. ط٦ . بيروت : دار العلم للملايين، ١٩٨٤ م .
  - وطبعة أخرى : ط٢ [تاريخ ومكان النشر : بدون] .
- ٣٥ ـ الإعلام بقواطع الإسلام ، لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ هـ) . مطبعة منصور محمد أفندي .
- ٣٦ الأعملام العلية في مناقب ابن تيمية ، لأبي حفص عمر بن علي البزّار (ت ٧٤٩ هـ) . تحقيق : زهير الشاويش . ط٣ . بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠٠ هـ .
- ٣٧ إعملام الموقعين عن رب العمالمين ، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن
   قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ). تعليق: طه عبدالرؤوف سعد . بيروت:
   دار الجيل .
- ٣٨ أقسضية رسول الله على الله عبدالله عمد بن فرج المالكي القرطبي (ت ٤٩٧ هـ) . تحقيق : د. القاضي محمد عبدالشكور . بريدة : دار البخاري للنشر والتوزيع .

- ٣٩ الإقاناع في الفقه الشافعي، لأبي الحسين علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠ هـ) . تحقيق : خضر محمد خضر . ط١ . الكويت : دار العروية ، ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م .
- ٤٠ ـ الإكسال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لأبي نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا (ت ٤٧٥ هـ) .
   بروت : نشر : محمد أمين دمج .
- ٤١ ـ الأم، لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ). بيروت:
   دار الفكر ، ١٤١٠ هـ ـ ١٩٩٠ م .
- 27 \_ إمتاع الأسماع بها للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع، لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت ٨٤٥ هـ) . تصحيح : محمود محمد شاكر . ط٢ . قطر : الشؤون الدينية .
- 27 ـ الأموال ، لأي عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤ هـ) . تحقيق : محمد خليل هراس . ط١ . بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م .
  - ٤٤ ـ الأموال لحميد بن زنجويه . تحقيق : د. شاكر ذيب فياض . ط١ .
     الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .
- 20 \_ إنباه الرواه على أنباه النحاه، للوزير أبي الحسن علي بن يوسف القفطي.
- 23 \_ الانتقاء في فضائل الأثمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي (ت ٤٩٣ هـ . القاهرة : مكتبة القدسي ، ١٣٥٠ هـ .
- 29 \_ الأنساب، لأبي سعد عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت ٥٦٢ هـ) . تعليق : عبدالرخن بن يحيى المعلمي الياني . ط١ . حيدر آباد : مطبعة دائرة المعارف العنانية ، ١٣٨٧ هـ ـ ١٩٦٢ م .

- ٤٨ \_ أنساب الأشراف ، لأبي الحسن أحمد بن يحيى البلاذري (ت ٢٧٩ هـ). تحقيق : د. محمد حيد الله . مصر : معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية .
- ٤٩ ـ الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف، لأبي الحسن علي بن سليان المرداوي . تعليق : عمد حامد الفقي . ط١ . القاهرة : مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٥ هـ ـ ١٩٥٦ م .
- ٥٠ أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، لمحمد بن إبراهيم
   الشيباني. ط١. الكويت: مكتبة ابن تيمية ، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩ م.
- ١٥ ـ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر (ت ٣١٨ هـ).
  تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. (رسالة علمية بالجمامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في مكتبة الدراسات العليا برقم ٣/٣د سنة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م).
- ٥٢ ـ الإيمان ، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ) . تحقيق : عمد ناصر الدين الألباني . دمشق : المطبعة العمومية (المطبوع ضمن الرسائل الأربع) .
- ٥٣ ـ الإيهان، لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (ت ٣٩٥ هـ). تحقيق:
   د. علي بن ناصر الفقيهي. ط٢. بيروت: مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٦
   هـ ـ ١٩٨٥ م .
- ٥٤ البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن نجيم الحنفي. ط٢.
   بيروت: دار المعرفة.
- ٥٥ ـ البحر الزخار (مسند البزار)، لأبي بكر أحمد بن عمر البزار ( د ٢٩٢ هـ) . تحقيق : د. محفوظ الرحمن زين الله . ط١ . المدينة المنورة وبيروت : مكتبة العلوم والحكم ومؤسسة علوم القرآن ،

- ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م ،
- ٥٦ ـ البحر المحيط (التفسير الكبير)، لأبي عبدالله محمد بن حيّان الأثدلسي
   (ت ٧٥٤ هـ) . الرياض : مكتبة النصر الحديثة [تاريخ النشر : بدون] .
  - طبعة أخرى : ط١ . مصر : مطبعة السعادة ، ١٣٢٨ هـ .
- ٥٧ \_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت ٨٧٥ هـ) . القاهرة : زكريا علي يوسف .
- ٥٨ ـ بدائع المنن في جمع وترتيب مسئد الشافعي والسنن، الأحمد عبدالرحمن
   البنا . ط١ . مضر : دار الأثور : ١٣٦٩ هـ .
- ٥٩ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن رشد الـقرطبي
   (ت ٥٩٥ هـ). ط٦. بيروت: دار المعرفة ، ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م .
   وطبعة أخرى : مصر : مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٨٩ هـ .
- ٦٠ البداية والنهاية، لأبي الفداء ابن كثير القرشي (ت ٧٧٤ هـ). تحقيق:
   د. أحمد أبو ملحم وغيره . ط١ . بيروت : دار الكتب العلمية ،
   ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م .
  - وطبعة أخرى : ط٢ . بيروت : مكتبة المعارف ، ١٩٧٧ م .
- 11 \_ بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، لأحمد بن يحيى بن أحمد الضبّى (ت 99 هـ) . مدينة مجريط : مطبعة روخس .
- ٦٢ ـ بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبدالرحمن
   السيوطي (ت ٩١١ هـ) . تحقيق : محمد أبو الفضل إسراهيم .
   بيروت : المكتبة العصرية .
- ٦٣ ـ بلغة السالك إلى مذهب الإصام مالك، لأحمد بن محمد الصاوي
   المالكي. مصر: شركة مصطفى البابي الحلي، ١٣٧٢ هـ ١٩٥٢ م.

- ٦٤ ـ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ) . تحقيق : محمد المصري . ط١ .
   الكويت : جعية إحياء التراث ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م .
- ١٥ ـ البناية في شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد العيني. تصحيح :
   المولوي محمد عمر الرامفوري. ط١. بيروت: دار الفكر، ١٤٠١ هـ
   ـ ١٩٨١ م .
- 77 البيان في ضريب إعراب القرآن، لأبي البركات بن الأسباري (ت ٥٧٧ هـ) . تحقيق : د. طه عبدالحميد طه . القاهرة : دار الكاتب العرب، ١٣٨٩ هـ ... ١٩٦٩ م .
- ۱۷ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل، لأبي الوليد بن رشد القرطبي (ت ٥٢٠ هـ) . تحقيق : د. محمد حجي . بيروت : دار الفرب الإسلامي .
- ٦٨ كتاب التاثين من أصحاب سيد المرسلين، لموقق الدين بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) . تحقيق : محمد جمال الترك . نشر : مؤسسة الريان .
- ٦٩ ـ تـاج الـتراجم في طبقات الحنفية، لأبي العـدل قـاسم بـن قطلـوبغـا
   (ت ٨٧٩ هـ) . بغداد : مطبعة العانى : ١٩٦٢ م .
- ٧٠ تلج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥هـ) . ط١ . بيروت : دار مكتبة الحياة ،
- وطبعة أخرى : تحقيق : إبراهيم الترزي . الكويت : مطبعة الحكومة ، ١٣٩٢ هـ ـ ١٩٧٢ م .
- ٧١ ـ التاج المكلـل من جـواهر مـآثر الطراز الآخـر والأول، لأبي الطــيب

- صديق بن حسن القنوجي (ت ١٣٠٧ هـ) . تصحيح وتعليق : د. عبدالحكيم شرف الدين . بومباي : المطبعة الهندية العربية ، ١٣٨٧ هـ .
- ٧٧ التاريخ، ليحيى بن معين. تحقيق: د. أحمد عمد نور سيف . ط١.
   مكة المكرمة : جامعة الملك عبدالعزيز ، ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م ..
- ٧٣ ـ تاريخ أسياء الثقات، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت ٣٨٥ هـ) . تحقيق : د. عبدالمعطي قلعجي . ط١ . بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م .
- ٧٤ ـ تاريخ بغـداد ، لأبي بكـر أحـد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٢٦٣ ٤ هـ). بيروت : دار الكتب العلمية .
  - وطبعة أخرى : بيروت : دار الكتاب العربي .
- ٧٥ تاريخ الثقات، لأحمد بن عبدالله بن صالح العجلي (ت ٢٦١ هـ) . تحقيق : د. عبدالمعطي قلعجي ط ١ بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٦ م .
- ٧٦ تاريخ خليفة، لأبي عمرو خليفة بن خياط العصفري (ت ٧٤٠ هـ). تحقيق : د. أكرم ضياء العمري . ط٢ . الرياض : دار طيبة ،
- ٧٧ تاريخ الطبري (تـاريخ الأمم والملوك)، لأبي جعفر محمد بن جوير الطبري (ت ٣١٠ هـ) . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . ط٧ . بسيروت : دار سويدان ، ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م .
  - وطبيعة أخرى : مصر : دار المعارف ، ١٩٦٢ م .
- ٧٨ ـ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لأبي الوليد عبدالله بن محمد بن الفرضي (ت ٤٠٣ هـ). تصحيح: عزت العطار الحسيني .

- القاهرة: مكتبة الخانجي ، ١٣٧٣ هـ ـ ١٩٥٤ م .
- ٧٩ تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب ، لمحمد لطفي جمعة.
   مصر: مكتبة المعارف ، ١٣٤٥ هـ ١٩٢٧ م .
- ٠٨- التاريخ الكبير، لأبي عبدالله محمد بن إسساعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ). بيروت : دار الكتب العلمية .
- وطبعة أخرى : ط١ . حيدر آباد الهند : مطبعة دائرة المعارف العثانية ، ١٣٧٧ هـ ـ ١٩٥٨ م .
- ٨١ ـ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي.
   مصر ـ بولاق ـ : المطبعة الأميرية ، ١٣١٣ هـ .
- ٨٢ تبيين كذب المفتري فيها نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي (ت ٥٧١ هـ) . بيروت: دار الكتاب العربي ، ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .
- ٨٣ تسمة المختصر في أخبار البشر، لزين الدين عمر بن الوردي (ت ٧٤٩هـ) . تحقيق : أحمد رفعت البدراوي . بدروت : دار المعرفة .
- ٨٤ تجريد أسياء الصحابة، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) . تصحيح : صالحة عبدالحكيم . بمباي الهند : شرف الدين الكتبي ، ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م .
- ٨٥ تحذير الخواص من أكاذيب القُصاص، لجلال الدين عبدالرحن السيوطي (ت ٩١١ هـ). تحقيق : محمد الصباغ . ط٢ . بيروت :
   المكتب الإسلامي ، ١٣٩٤ هـ ـ ١٩٧٤ م .
- ٨٦ تحفة الأريب بها في القرآن من الغريب، لأثير المدين أبي حيّان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ). تحقيق : د. أحمد مطلوب . ط ١ . بغداد:

- وزارة الأوقساف ، ١٣٩٧ هـ ـ ١٩٧٧ م .
- ٨٧ تحفة الفقهاء، لحالاء الدين السمرقندي الحنفي (ت ٥٣٩ هـ). تحقيق: د. محمد زكمي عبدالبر . ط١ . دمشق : جامعة دمشق ، ١٣٧٩ هـ ١٩٥٩ م .
- ٨٨ ـ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، لشمس المدين السخاوي (ت ٢٠٩٨ هـ ـ ١٩٥٧ م.
- ٨٩ ـ تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد بن عشمان المذهبي (ت ٧٤٨ هـ) .

  بيروت: دار إحمياء التراث العربي .
  - وطبعة أخرى: أحيدر آباد الهند: دائرة المعارف العثانية، ١٣٧٦ هـ .
- ٩٠ ـ تـذكـرة الموضـوعـات ، لمحمـد طاهـر بن عـلي الهنـدي الفــتني (ت ٩٨٦هـ).
- 91 \_ ترتيب أسياء الصحابة (في مسئد الإمام أحمد)، لأبي القاسم علي بن الحسين بن عساكر (ت ٥٧١ هـ) . تحقيق : د. عامر حسن صبري. ط١ . بيروت : دار البشائر الإسلامية ، ١٤٠٩ هـ ـ ١٩٨٩ م .
- 97 \_ ترتيب القاموس المحيط، للطاهر أحمد الزاوي. ط٣ . بيروت : دار الفك .
- 97 \_ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى بن عياض (ت ٥٤٤ هـ) . تحقيق : محمد بن تاويت . الرياط : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
  - ٩٤ ترجمة الإمام أحمد بن حنبل من تاريخ الإسلام، للذهبي . تحقيق :
     أحمد عممد شاكر . بيروت : دار المعارف ، ١٣٦٥ هـ ـ ١٩٤٦ م .
- ٩٥ \_ الترغيب والترهيب، لـزكي المدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (ت ٢٥٦ هـ) . تحقيق : عدد عي المدين عبدالحميد . ط٢ .

- ۱۳۹۳ هـ .
- ٩٦ ـ تعجيل المنفعة، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) . بيروت : دار الكتاب العربي .
- وطبعة أخرى : ط١ . حيدر آباد الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف ، ١٣٢٤ هـ .
- 90 ـ التعريفات، للشريف علي بن عدد الجرجاني . القاهرة : الطبعة الوهبية ، ١٢٨٣ هـ .
- ٩٨ ـ تفسير ابن أبي حاتم . تحقيق : إبراهيم بكر على (رسالة دكتوراة) ،
   مقدمة بفرع الكتاب والسنة بجامعة أم القرى سنة ١٤٠٦ هـ .
   مطبوع على الآلة الكاتبة ، رقمها في المركز (٨٧١) .
- ٩٩ ـ تفسير ابن أبي حاتم ، تحقيق : حكمت بشير يس (رسالة دكتوراه)،
   مقدمة بفرع الكتاب والسنة بجامعة أم القرى سنة ١٤٠٤ هـ ، رقمها في المركز (٦٤٩) .
- ۱۰۰ \_ تفسير ابن أبي حاتم . تحقيق : عبدالرحن محمد الحامد (رسالة دكتوراة)، مقدمة بفرع الكتاب والسنة بجامعة أم القرى سنة ١٤٠٤ هـ . رقمها في المركز (١٠٦٢) .
- ۱۰۱ ـ تفسير ابن أبي حاتم. تحقيق : عمر يوسف همزة (رسالة دكتوراه)، مقدمة بفرع الكتاب والسنة بجامعة أم القرى سنة ١٤٠٤ هـ . رقمها في المركز (٦٥٢) .
- ۱۰۲ تفسير ابن أبي حاتم . تحقيق : عبادة أيوب الكبيسي (رسالة دكتوراه)، مقدمة بفرع الكتاب والسنة بجامعة أم القرى سنة ١٤٠٦هـ رقمها في المركز (٨٦٣) .
- ١٠٣ ـِ تفسير الطبري (جامع البيان) لابن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ) .

بيروت : دار الفكر ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤ م.

وطبعة ثانية: تحقيق : محمود وأحمد محمد شاكر . القاهرة : دار المعارف .

وطبعة الثالثة : ط٢. مصر : شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده ، ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م (في الجزء الثاني) .

١٠٤ ـ تفسير عبدالرزاق (مخطوط في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ١٤٩).

١٠٥ ـ تفسير القرطبي (الجامع الأحكام القرآن)، الآبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٢٧١ هـ). تصحيح: أحمد عبدالعليم البردوني وغيره. ط٢ . القاهرة: دار الكتب المصرية .

وطبعة أخرى: القاهرة: دار الكاتب العربي، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧ م .

۱۰۱ ـ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) . بيروت : دار المعرفة ، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٤ م .

وطبعة أخسرى : تعليق : عبدالوهاب عبدالعزيز . ط١ . القاهرة : : مطبعة الفجالة الجديدة ، ١٣٨٤ هـ ـ ١٩٦٥ م .

۱۰۷ ـ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول ﷺ والصحابة والتابعين، لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ) . تحقيق : حكمت بشير يس . ط۱ . الرياض : مكتبة الدار ودار طيبة ودار ابن القيم ، ۱٤۰۸ هـ .

١٠٨ ـ تفسير مجاهد ، لمجاهد بن جبر المخزومي (ت ١٠٤ هـ) . تحقيق :
 عبدالرحمن الطاهر السورتي . ط١ . قطر : مطابع الدوحة الحديثة ،
 ١٣٩٦ هـ ـ ١٩٧٦ م .

وطبعة أخرى : إسلام آباد باكستان : مجمع البحوث الإسلامية .

- ١٠٩ ـ تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) . تحقيق :
   محمد عوامة . ط١ . بيروت وحلب : دار البشائر الإسلامية ودار
   الرشيد ، ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م .
- وطبعة أخرى : تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف . المدينة المتورة : المكتبة العلمية ، ١٣٨٠ هـ .
- ١١٠ ـ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) . تصحيح : عبدالله هاشم الياني ، القاهرة : شركة الطباعة الفنية المتحدة ، ١٣٨٤ هــ ١٩٦٤ م .
- ١١١ ـ تلقيح فهوم أهمل الأثر في حيون التاريخ والسير، لعبدالرحمن بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) . نشر : مكتبة الآداب ومطبعتها بالجاميز ، مكتبة الشابوري بالحلمية الجديدة .
- 117 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عمد بن عبدالله (ت ٤٦٣ هـ). تحقيق: سعيد أحمد عبراب. المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٣٩٧ هـ.
- ١١٣ ـ التنبيه في المفقه الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ) . ط١ . بيروت : عالم الكتب ، ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م .
- 118 \_ تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأثام، لمحمد أمين بن عابدين (ت١٤٠٠هـ). لاهور باكستان: سهيل أكيدمي، ١٤٠٠هـ.
- - وطبعة أخرى : مصر : إدارة الطباعة المنيرية .
- ۱۱۱ \_ تهـاديب تـاريخ دمـشق الكبير، لعبدالقاذر بدوان (ت ۱۳٤٦ هـ) . ط۲ . بـيروت : دار المسيرة ، ۱۳۹۹هـ ـ ۱۹۷۹م .

- ١١٧ \_ تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) . ط١ . حيدر آباد الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، ١٣٢٦ هـ.
- ١١٨ ـ تهـ ذيب الكيال في أسماء الرجال، لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المــزّي (ت ٧٤٧ هـ) . تحــ فيق : د. بشار عواد معروف . ط٢ . بيروت : مـؤسسة الرسالة ، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م .
- ١١٩ ـ تهذيب اللغة، لأبي منصور عمد بن أحد الأزهري (ت ٣٧٠ هـ). تحقيق : أحمد عبدالعليم البردوبي . مصر : الدار المصرية للتأليف والترجمة .
  - ۱۲۰ ـ ابن تيمية، لمجمد يوسف موسى. ط۲ . بيروت : العصر الحديث 1۲۰ م. 18۰۸ م.
  - ۱۲۱ ـ ابن تيمية السلفي، لمحمد خليل هراس . ط۱ . بيروت : دار الكتب العلمية ؛ ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م .
  - ۱۲۲ ـ ابن تيمية وجهوده في التفسير ، لإبراهيم خليل بركة . ط ٠ بيروت: المكتب الإسلامي ، ١٤٠٥ هـ ــ ١٩٨٤ م .

  - 178 \_ جامع الأصول في أحاديث الرسول، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن الأثير الجزري (ت 307 هـ) . تحقيق : عبدالقادر الأرزووط . مكتبة الحلواني ، 1897 هـ ـ 1977 م .
- ۱۲۵ ـ جامع الرسائل، لابن تيمية. تحقيق : د. محمد رشاد سالم . ط۲ . جدة : دار المدني ، ۱٤۰٥ هـ ـ ۱۹۸۶ م .
- ١٢٦ ـ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، لجلال الدين عبدالرحمن: السيوطي (ت ٩١١ هـ ، ط١ ، بيروت : دار الفكر ، ١٤٠١ هـ

- ـ ۱۹۸۱ م .
- ١٢٧ \_ جـ أوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس، لأحمد بن المقاضي المكناسي (ت ١٠٢٥ هـ) . دار المنصور للطباعة والوراقة ، ١٩٧٣ م .
- ١٢٨ \_ الجرح والتعديل، لأبي محمد عبدالرحن بن أبي حاتم الرازي (ت ١٢٨ \_ الجرح ) . بيروت : دار الكتب العلمية .
- ۱۲۹ ـ جزء في طرق حديث الا تسبوا أصحابي، لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ هـ) . تحقيق : مشهور حسن محمود سلمان . ط۱ . الأردن : دار عيار ، ۱٤۰۸ هـ ـ ۱۹۸۸ م .
- ١٣٠ \_ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لأبي البركات نعيان بن محمود الشهير بخير الدين الآلوسي (ت ١٣١٧ هـ) . تقديم : علي السيد صبح المدنى . القاهرة : مطبعة المدنى .
- ۱۳۱ ـ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافعي، لأبي الفرج المعافى ابن زكريا النهرواني (ت ٣٩٠ هـ). تحقيق: د. محمد مرسي الحولي. ط١. بيروت: عالم الكتب، ١٩٨١ م.
- ۱۳۲ ـ الجمع بين رجمال الصحيحين ، لابن القيسراني الشيباني (ت ۱۶۰۵ هـ) . ط۲ . بيروت : دار الكتب العلمية ، ۱۶۰۵ هـ.
- ١٣٢ \_ جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦ هـ). تحقيق : أ. ليفي بروفنسال . مصر : دار المعارف.
- ۱۳۶ ـ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، لصالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري . نشر : دار إحياء الكتب العربية .
- ١٣٥ ـ الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبدالقادر بن عدد القرشي (ت ٧٧٥ هـ) . تحقيق : د. عبدالفتاح محمد الحلو . الرياض :

- دار العلوم ، ١٣٩٨ هـ .
- ١٣٦ ـ الجوهر النقي (المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي)، لعلاء الدين علي بن عشمان المارديني الشهير بابن التركماني (ت ٧٤٥ هـ) . حيدر آباد الهند : دائرة المعارف العثمانية ، ١٣٤٥ هـ .
- ۱۳۷ ـ حاشية البجيرمي على منهج الطلاب، لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ت ٩٢٥ هـ) . مصر : المكتبة التجارية الكبرى .
- ١٣٨ ـ حاشية الطحطاوي على الدر المختار، للسيند أحمد الطحطاوي . بيروت : دار المعرفة ، ١٣٩٥ هـ .
- ١٣٩ ـ حاشية على السعيدي العدوي على شرح الإمام أبي الحسن المسمى (كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني) . مصر ، شارع الصنادقية بالأزهر .
- ١٤٠ ـ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، لبكر بن عبدالله أبي زيد. ط١.
   بيروت والرياض: المكتب الإسلامي ومكتبة الرشد، ١٤٠٣ هـ ـ .
   ١٩٨٣ م.
  - ١٤١ ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت ٩١١ هـ). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، مصر: دار إحياء الكتب العربية : عيسى البابي الحلبي .
  - ١٤٢ ـ كـتاب حكم المرتد من الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٠ هـ) . تحقيق : د. إبراهيم صندقجي ط١ . القاهرة : مطبعة المدني ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م .
- 187 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعسيم الأصفهاني (ت ٤٣٠ هـ) ، بيروت : دار الكتب العلمية .
- وطبعة أخرى: مصر: مطبعة السعادة ومكتبة الخانجي، ١٣٥٢ هـ ـ

- . , 1977
- ١٤٤ ـ حسواشي الشرواني وابن القاسم العبادي (على تحفة المحتاج)، لعبدالحميد الشرواني وأحمد بن القاسم العبادي. نشر: دار صادر.
- ١٤٥ ـ كتساب الخسراج ، للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيسم (ت١٩٧٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .
- 187 ـ الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن عمرو المعروف بابن جنّي (ت ٣٩٢ هـ) . تحقيق : محمد علي النجار . بيروت : دار الهدى للطبع والنشر .
- ١٤٧ ـ الدر المنشور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت ٩٩١ هـ). ط١. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
  - ١٤٨ ـ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإسام ابن تيمية . جمع وتحقيق :
     د. محمد السيد الجليند . مصر : دار الأنصار .
- ١٤٩ ـ دلائـل النبوة، لأبي بكـر أحمـد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) . تحقيق : د. عبـدالمعـطي قلعـجي . ط١ . بـيروت : دار الكتــب العلمية ، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م .
- ۱۵۰ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان صلياء المذهب، لابن فرحون المالكي تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: دار التراث.
- ١٥١ ـ الذيل على طبقات الحنابلة، لأبي فرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ) . تصحيح : محمد حامد الفقهي . القاهرة : مطبعة السنة المحمدية ، ١٣٧٢ هـ ـ ١٩٥٢ م .
  - وطبعة أخرى تحقيق : هنري لاوست وسامي الدهان . دمشق : المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، ١٣٧٠ هـ ـ ١٩٥١ م .
- ١٥٢ ـ رحـلة ابن بطـوطة (تحـفـة النظـار في غـراثب الأمـصـار وعجــاثــب

- الأسفار)، لمحمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن بطوطة (ت ٧٧٩هـ) . تحقيق : محمد عبدالمنعم العربان . بيروت : دار إحياء العلوم .
- ١٥٣ ـ رجال الفكر والدعوة في الإسلام، لأبي الحسن علي الحسني الندوي. تعريب: سعيد الأعظمي الندوي. ط٣. الكويت: دار القلم، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- 108\_ الردة عن الإسلام وخطرها على العالم الإسلامي، لعبدالله بن أحمد قادري . ط1 . جدة : مكتبة العلم ، ١٤٠٢ هـ \_ ١٩٨٢ م .
- ۱۵۵ ـ الرد على الجهمية، لأبي سعيد عشمان بن سعيد الدارمي (ت ٢٨٠ هـ ١٩٦١ م .
- ۱۵۱ ـ الرد الوافر، لمحمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي (ت ۸٤۲ هـ) . تحقيق : زهير الشاويش ، ط۱ . بيروت : المكتب الإسلامي ، ۱٤۰۰ هـ ـ ۱۹۸۰ م .
- ١٥٧ \_ الرسالة، لمحمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) . تحقيق : أحمد عمــد شاكر [اسم الناشر ومكان النشر وتاريخه : بدون] .
- ۱۰۸ ـ كتاب الروايتين والوجهين، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت ٤٥٨ م.) . تحقيق : د. عبدالكريم بن محمد اللاحم . ط۱ . الرياض : مكتبة المعارف د ۱٤٠٥ هـ ـ ۱۹۸۰ م .
- ونسمخة مخطوطة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم (٤٥) فقه حنيل .
- ١٥٩ ـ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، لعبدالرحمن السهيلي (ت ٥٨١ هـ) . تحقيق عبدالرحمن الوكيل . القاهرة : دار الكتب الحديثة ، ١٣٩٠ هـ .

- 17٠ ـ رؤوس المسائل الحلافية لأبي المواهب بن الحسن بن محمد العكبري (ت ٤٣٩ هـ) ، مخطوط في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى برقم (١٢٠) فقه حنبلي .
- ١٦١ ـ الروض المداني للمحجم الصغير للطبراني ، تحقيق : محمد شكور محمود. ط1، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥م .
- 177 روضة الطالبين وعمرة المفتين، لأبي زكريا عيى الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ). إشراف : زهير الشاويش . ط٢ . بيروت: المكتب الإسلامي ، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م .
- 17٣ ـ روضة الناظر وجنة المناظر (المطبوع مع نزهة الحاطر العاطر)، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) . بيروت : دار الكتب العلمية .
- 178 ـ الرياض النضرة في مناقب العشرة ، لأبي جعفر أحمد المعروف بالمحبّ الطبري. ط١. بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٤ م .
- 170 رياض النفوس، لأبي بكر عبدالله بن محمد المالكي (ت 229 هـ) . تحقيق: بشير البكوش، بيروت : دار الغرب الإسلامي ، ١٤٠٣ هـ \_ ١٩٨٣ م .
- ١٦٦ زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ت ١٩٠٧ هـ) . ط٣ . بيروت : المكتب الإسلامي : ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م .
- ١٦٧ ـ زاد المحتاج بشرح المنهاج، لعبد الله بن حسن الكوهجي. تحقيق : عبدالله بن عبدالوهاب الأتصاري . ط١. قطر : الشؤون الدينية .
- ١٦٨ زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم

- الجوزية (ت ٧٥١ هـ) . تحقيق : شعيب وعبدالقادر الأرنؤوط . ط١٥٠ . بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م .
- ١٦٩ \_ كـتاب الزهد والرقائق، لعبدالله بن المبارك المروزي (ت ١٨١ هـ) . تحقيق : حبيب الرحن الأعظمي . بيروت : مؤسسة الرسالة .
- ۱۷۰ ـ السزيارات بدمشق، لمحمود بن محمد العدوي الزوكساوي (ت ۱۰۳۲ هـ) . تحقيق : د. صلاح الدين المنجد . بيروت : المجمع العلمي العربي ، ۱۹۵۲ م .
- 1۷۱ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي .
- ۱۷۲ ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، لمحمد ناصر الدين الألباني . ط٤ . بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٨ هـ .
  - ١٧٣ ـ سمط اللآلىء، للوزير أبي عبيد البكري الأونبي (ت ٤٨٧ هـ) . تحقيق: عبدالعزيز الميمني . القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ١٣٥٤ هـ .
  - ۱۷٤ ـ السنة، لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت ٣١١ هـ) . تحقيق : د. عطية الزهراني. ط١ . دار الراية للنشر والتوزيع ، ١٤١٠ هـ ـ ١٩٨٩ م .
- ۱۷۵ ـ كتاب السنة، لابن أبي عاصم (ت ۲۸۷ هـ). تخريج : محمد ناصر الحدين الألباني . ط۲ . بيروت : المكتب الإسلامي ، ۱٤۰٥ هــ المدين الألباني . ط۲ . بيروت : المكتب الإسلامي ، ۱۶۰۵ هــ .
- ١٧٦ \_ كتاب السنة، لعبدالله بن أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠ هـ) . تحقيق : در عمد بن سعيد القحطاني . ط١ . الدمام : دار بن القيم ، ١٤٠٦ هـ \_ ١٩٨٦ م .

- ۱۷۷ ـ سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۹۷ هـ) . تحقيق : أحمد محمد شاكر . بيروت : دار الكتب العلمية .
- وطبعة أخرى : تصحيح : عبدالوهاب عبداللطيف . بيروت : دار الفكر .
- ١٧٨ ـ سنـن الدارقطني، لعلي بن عـمر الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) . ط٤ .
   بيروت : عالم الكتب ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦ م .
- وطبعة أخرى : تحقيق : السيد عبدالله هاشم يهاني . القاهرة : دار المحاسن للطباعة .
- ۱۷۹ ـ سنن الدارمي، لعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت ٢٥٥ هـ) . تحقيق: فؤاد زمرلي وآخرين . ط۱ . بيروت : دار الكتاب العربي، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م .
  - وطبعة أخرى : بيروت : دار إحياء السنة النبوية .
- ۱۸۰ ـ سنن أبي داود، لأبي سليهان السجستاني (ت ۲۷۵ هـ) . تعليق : عزت عبيد الدعاس وغيره ، ط۱ . بيروت : دار الحديث ، ۱۳۹۶ هـ ـ ۱۹۷۶ م .
- وطبعة أخرى : بيروت : دار الكتب العلمية (مطبوع مع بلل المجهود) .
- ۱۸۱ ـ سنن سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور الخراساني (ت ۲۲۷ ـ منت معيد بن منصور، الأعظمي، ط۱، بيروت: دار الكتب العلمية ، ۱٤۰٥ هـ ـ ۱۹۸۵ م .
- ۱۸۲ ـ السنن، للشافعي (ت ۲۰۶ هـ) . تحقيق : د. خليل إبراهيم ملا خاطر . ط1 . جدة ودمشق : دار القبلة الإسلامية ومؤسسة علوم

- القرآن ، ١٤٠٩ هـ ـ ١٩٨٩ م .
- ۱۸۳ ـ السنن الكبرى، لأحمد بن الحسني البيهقي (ت ٤٥٨ هـ). بيروت: دار المعرفة .
- وطبعة أخرى : ط١ . حيدر آباد : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية ، ١٣٥٤ هـ .
- ١٨٤ ـ منن ابن ماجة، لمحمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه) (ت ١٨٤ ـ منن ابن ماجة، لمحمد فؤاد عبدالباقي . القاهرة : دار إحياء الكتب العربية .
  - وطبعة أخرى : عيسى البابي الحلبي وشركاه .
  - ١٨٥ \_ سنن النسائي، لأحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ) . بيروت : المكتبة العلمية .
- ١٨٦ ـ السياسة الشرعية في إصلاح الراعبي والرعبة، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). ط٤. مصر: دار الكتاب العربي، ١٩٦٩م.
- ۱۸۷ ـ كتباب السير، لأبي إسحباق إبىراهيم بن محمد الفزاري (ت ۱۸۲ هـ). تحقيق : د. فاروق حمادة . ط۱. بيروت: مؤسسة الرسالة ، ۱٤۰۸ هـ ـ ۱۹۸۷ م .
- ۱۸۸ ـ سـير أعلام النبلاء، للـذهبي (ت ٧٤٨ هـ) . تحقيق : مجموعة من الباحثين. ط١. بيروت: مـؤسسة الرسالة ، ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م.
- ۱۸۹ ـ سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك وأصحابه، لأبي محمد عبدالله بن الحكم (ت ٢١٤ هـ) . تصحيح وتعليق : أحمد عبيدي . ط٥ . بيروت : دار الملايين ، ١٣٨٧ هـ ـ ١٩٦٧ م .
- ١٩٠ ـ السيرة النسوية ، لأبي محمد عبدالملك بن هشام الحميري (ت٢١٨هـ). تحقيق : مصطفى السقا وغيره . جدة ودمشق : دار

- القبلة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن .
- وطبعة أخرى : تعليق : طه عبدالرؤوف سعد . مصر : مكتبة الكليات الأزهرية .
- ۱۹۱ ـ السيرة النبوية ، لأبي الفداء إساعيل بن كثير (ت ٧٧٤ هـ) . تحقيق: مصطفى عبدالواحد، بيروت: دار المعرفة، ١٣٩٣ هـ ـ ١٩٧٦ م .
- ۱۹۲ ـ السير والمغازي، لمحمد بن إسحاق المطلبي (ت ۱۵۱ هـ). تحقيق: د. سمهيل زكار. ط۱. بيروت: دار الفكر، ۱۳۹۸ هـ ۱۹۸۷م.
- ١٩٣ ـ شـجـرة الـنور الـزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف .
   ط١ . بيروت : دار الكتاب العربي .
- ١٩٥ ـ شذرات الـذهـب في أخـبـار من ذهـب ، لأبي الفلاح عبدالحي بن العياد الحنبلي (ت ١٠٨٩ هـ) . بيروت : المكتب التجاري . وطبعة أخرى : القاهرة : مكتبة القدسي .
- ١٩٦ ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي (ت ٤١٨ هـ) . تحقيق : د. أحمد سعد حمدان . الرياض : دار طيبة للنشر والتوزيع .
- ١٩٧ ـ شرح الجصاص على غنصر الطحاوي . (مخطوط) بمركز البحث الملمي بجامعة أم القرى ، برقم (٦) فقه حنفي .
- ۱۹۸ ـ شرح أبي عبدالله محمد الخرشي على مختصر الجليل، لأبي الضياء سيدي خليل . ط٢. مصر : المطبعة الكبرى الأميرية ، ١٣١٧ هـ.

- 199 شرح السنة، لأبي محسمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ١٩٦ هـ) . تحقيق : شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش . ط1 . بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٠ هـ ـ ١٩٧١ م .
- ٢٠٠ ـ شرح السير الكبير، لمحمد بن الحسن الشبيباني (ت ١٨٩ هـ) . تحقيق : د. صلاح الدين المنجد . نشر : معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، ١٩٧١ م .
- ٢٠١ شرح العقيدة الطحاوية، للقاضي صدر الدين بن أبي العز الحنفي .
   تخريج : محمد ناصر الدين الألباني . لاهور : المكتبة السلفية ،
   ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .
- ۲۰۲ ـ شرح فتح الـقدير ، لكمال الـدين محمد بن عبدالواحد (ت ٢٨١ هـ). مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .
- ٢٠٣ ـ شرح قبصيدة كعب بن زهير، لجهال البدين بن هشام الأنصاري . تحقيق : د. محمود حسن أبو ناجي . ط٣ . دمشق : مؤسسة علوم القرآن ، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م .
  - ٢٠٤ شرح نختصر الخرقي، للقاضي أبي يعلى بن الفراء (ت ٤٥٨ هـ) . رسالة ماجستير مقدمة بفرع الفقه والأصول بجامعة أم القرى ، رقمها في المركز (٩٦١) .
- ٢٠٥ ـ شرح معاني الآثـار ، لأبي جعـفر أحمـد بن محمـد الطحـاوي (ت ٣٢١ هـ) تحقيق : محمد زهري النجار . ط٢. بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٧هـــ ١٩٨٧ م .
- وطبعة أخرى : ط۱ . بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٣٩٩ هــ ١٩٧٩ م .
- ٢٠٦ ـ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، لعبيد الله محمد بن بطة

- العكبري (ت ٣٨٧ هـ) . تحقيق : د. رضا نعسان معطي . مكة المكرمة : المكتبة الفيصلية ، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م .
- ٢٠٧ ـ الشف بتعريف حقوق المصطفى، لأبي الفضل عياض بن موسى البحصبي (ت ٥٤٤ هـ) . بيروت : دار الكتب العلمية .
  - وطبعة أخرى : بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م .
- ٢٠٨ الشِّهائل المحمدية ، لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي (ت ٢٠٨ الشِّهائل المحمدية ، قرَّت عبيد الدَّعاس . ط٢. حمص : مؤسسة الزغبي ، ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م .
- ٢٠٩ ـ الشهادة الزكية في ثناء الأثمة على ابن تيمية، لمرحمي بن يوسف الكرمي (ت ١٠٣٣ هـ) . تحقيق : نجم عبدالرحمن خلف . ط١.
   عمان وبيروت: دار الفرقان ومؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٣م.
- ٠ ٢١٠ ـ الصابئون : حرانيين ومندائيين، لرشدي عليان . بغداد : جامعة بغداد ، ١٩٧٦ م .
- ٢١١ ـ الصحاح، لإسهاعيل بن حماد الجوهري . تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار . ط٢ . بسيروت : دار العلم للملايسين ، ١٣٩٩هـ ـ مطار . ط٢ . بسيروت : دار العلم للملايسين ، ١٣٩٩هـ .
- ٢١٢ صحيح البخاري (المطبوع مع فتح الباري) ، للبخاري (ت ٢٥٦ محمد فؤاد عبدالباقي ، ط١ . القاهرة : دار الريان للتراث، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
  - وطبعة أخرى : القاهرة : المكتبة السلفية .
- ٢١٣ ـ صحيح الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الدين الألباني. ط٢. بيروت : ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩م .
- ٢١٤ صحيح ابن حبان (الإحسان)، لمحمد بن حبان البستى

- (ت ٣٥٤ هـ) . تقديم : كمال يوسف الحوت . ط١. بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م .
- ٢١٥ صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيسمة النيسابوري (ت ٣١١ هـ) . تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي . ط١ . بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م .
- ٢١٦ ـ صحيح سنن الترمذي ، لمحمد ناصر الدين الألباني. ط١ . الرياض: مكتب التربية ، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م .
- ٢١٧ ـ صحيح سنن أبي داود، للألباني، ط١. الرياض: مكتب التربية،
- ۲۱۸ ـ صحيح سنن ابن ماجة، للألباني. ط۳. الرياض: مكتب التربية، ١٢٠٨ ـ محيح سنن ابن ماجة، للألباني. ط۳. الرياض:
  - وطبعة أخرى : ط١ . بيروت : المكتب الإسلامي .
- ٢١٩ ـ صحيح سنن النسائي، للألباني . ط١. الرياض : مكتب التربية ، ١٩٨٩ ـ معتب التربية ،
- ٢٢٠ صحيح مسلم ، لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦١هـ).
   ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي . القاهرة : دار إحياء الكتب العربية .
   وطبعة أخرى : بيروت : دار الفكر .
- ٢٢١ ـ صحيح مسلم بشرح النووي . الشرح : لأي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت ٢٧٦ هـ) . ط٢. بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ١٣٩٢ هـ ـ ١٩٧٢ م .
- ٢٢٢ ـ الصحيح المسند من أسباب النزول، لمقبل بن هادي الوادعي . الكويت : دار الأرقم .
- ٢٢٣ ـ صفة الصفوة ؛ لأبي الفرج بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) . تحقيق :

- محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي . ط1 . القاهرة : مطبعة النهضة الحديثة ، ١٣٩٠هـ ١٩٧٥م .
- ٢٢٤ ـ الصلاة وحكم تاركها، لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ). نشر: دار الحديث .
- ٢٢٥ كتاب الصلة ، لأبي القاسم خلف بن عبدالملك المعروف بابن بشكوال (ت ٥٧٨ هـ) . نشر : عزت العطار الحسيني ، ١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م .
- ٢٢٦ ـ الصمت وحفظ اللسان، لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا (ت ٢٨١ هـ) . تحقيق : د. محمد عاشور . ط٢. القاهرة : دار الاعتصام ، ١٤٠٨هـ ١٤٠٨م .
- ٢٢٧ ـ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، لأحمد بن حجر الهيتمي المكي (ت ٩٧٤ هـ) . تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف . ط٢. القاهرة : مكتبة القاهرة ، ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٥م .
- ٢٢٨ ـ الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن موسى العقيلي . تحقيق : د. عبدالمعطي أمين قلعجي . ط١ . بيروت : دار الكتب العلمية ، عبدالمعطي أمين قلعجي . ط١ . بيروت : دار الكتب العلمية ،
- ٢٢٩ ـ كتاب الضعفاء والمتروكين، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق : كمال الحوت وغيره . ط١ . بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ، ١٤٠٥هـ ... ١٩٨٥م .
- وطبعة أخرى : ط٢ . تحقيق مركز الخدمات والأبحاث الثقافية . بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية ، ١٤٠٧هـــ ١٩٨٧م.
- ٠٣٠ طبقات الحنابلة ، لأبي الحسين عمد بن أبي يعلى الفراء (ت ٢٣٠ ملبعة السنة ٥٣٦ ملبعة السنة

المحمدية ، ١٩٧١هـ ـ ١٩٥٢م.

وطبعة أخرى : إط١ . بغداد : مطبعة العاني ، ١٣٨٧ هـ .

٢٣٢ ـ الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، لمولى تقي الدين عبدالقادر التميمي (ت ١٠٠٥هـ) . تحقيق : د. عبدالفتاح محمد الحلو . ط١٠ نشر : دار الرفاعي ، ١٤٠٣هــ ١٩٨٣م .

۲۳۳ ـ طبقات الشافعية الكبرى، لأبي نصر عبدالوهاب السبكي (ت ۷۷۱ هـ) . تحقيق : د. محمود محمد الطناحي وغيره . مصر : مطبعة عيسى البابي الحلبي ، ۱۳۸۶ هـ ـ ۱۹۶۰ م .

وطبعة أخرى : ط١. بغداد : مطبعة الإرشاد ، ١٣٩١ هـ ـ ١٩٧١

٢٣٥ ـ طبقات الشافعية ، لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة (ت ٨٥١ ـ
 هـ). تعليق : د. الحافظ عبدالحليم خان . ط١ . الهند : مجلس دائرة المعارف العثمان ، ١٣٩٨ هـ ـ ١٩٧٨ م .

٢٣٦ ـ طبقات الشافعية، لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت ١٠١٤هـ) . تحقيق : عادل نوصض . بيروت : دار الآفاق الجديدة .

٢٣٧ ـ طبقات فحول الشعراء، لمحمد بن سلام الجمحي (ت ٢٣١هـ) . تحقيق : محمود مجمد شاكر ، القاهرة : مطبعة المدنى .

- ٢٣٨ ـ طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ) . تحقيق : در الرائد العربي . د. إحسان عباس . ط٢ . بيروت : دار الرائد العربي .
- ٢٣٩ ـ طبقات الفقهاء الشافعية، لأبي عاصم محمد العبادي (ت ٤٥٨ هـ). ليدن : إي. جي. بريل ، ١٩٦٤ م .
- ٠٤٠ الطبقات الكبرى ، لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيسع (ت ٢٤٠ ما العبرات الإسلامي ، ٢٣٠هـ). بيروت : دار صادر ودار إحياء المتراث الإسلامي ، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م .
- ٢٤١ ـ طبقات المفسرين، لمحمد بن علي الداودي (ت ٩٤٥هـ) . تحقيق : علي محمد عسر . ط١ . القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٣٩٢ هـ ـ م
- ٢٤٢ ـ طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر محمد الزبيدي (ت ٣٧٩هـ) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة : دار المعارف .
- ٢٤٣ ـ العسبر في أخبار من غبر، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) . تحقيق : د. صلاح الدين المنجد . الكويت : مطبعة الحكومة ، ١٩٦٠ هـ .
- ٢٤٤ ـ العدة شرح العمدة، لبهاء الدين عبدالرحمن المقدسي (ت ٢٢٤هـ). مكة : دار الباز .
- ٢٤٥ ـ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي (ت ٨٣٢هـ) . تحقيق : فــؤاد سيد . القاهرة : 1٣٨٦هـ ١٣٨٦ .
- ٢٤٦ ـ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي (ت ٧٤٤هـ) . تحقيق : محمد حامد الفقي . بيروت : دار الكتب العلمية .

- وطبعة أخرى: القاهرة: مطبعة حجازي ١٣٥٦ هـ ١٩٣٨ م . ٢٤٧ ـ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٩٩٥هـ) . تحقيق: إرشاد الحق الأثري . لاهور: دار نشر الكتب الإسلامية .
  - ٢٤٨ عمل اليوم والليلة، لأبي بكر بن السني (ت ٣٦٤هـ) . تحقيق : عبدالقادر أحمد عطا . القاهرة : دار الطباعة المحمدية بالأزهر ، ١٣٨٩هـ ١٣٨٩م .
- ٢٤٩ \_ عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة من الصحابة، لمصطفى بن عدم بن عبدالله الرافعي . ط٣. بيروت : دار العربية ١٣٩٢هـ ـــ ١٩٧٢م .
  - ٢٥٠ عيون الأثر في فنون المغازي والشائل والسير، لابن سيد الناس ط١. بيروت : دار الآفاق الجديدة ١٩٧٧ م .
- ٢٥٢ ـ غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت ٢٢٤هـ). بيروت : دار الكتباب السعربي ، ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م (مصور عسن الطبعة الهندية عام ١٣٨٤هـ).
- ۲۰۳ \_ غریب الحدیث، لأبی إسحاق بن إبراهیم الحربی (ت ۲۸۵هـ) . تحقیق : د. سلیان بن إبراهیم العاید . ط۱ . مکة المکرمة : جامعة أم القری ، ۱۶۰۵هـ ـ ۱۹۸۵م .
- ٢٥٤ ـ غريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨هـ). تحقيق : عبدالكريم بن إبراهيم العزباوي . ط١. مكة المكرمة :

## جامعة أم القرى ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .

- ٢٥٥ \_ كتاب الغريبين، لأبي عبيـد الهروي (ت ٢٧٤هـ) ، تحقيق : محمود محمد الطناحي. القاهرة: لجنة إحياء التراث الإسلامي ، ١٣٩٠هـ \_ ١٩٧٠م .
- ٢٥٦ ـ الفائق في غريب الحديث، لأبي القاسم محمود بن عمر الزنخشري (ت ٥٣٨هـ) . تحقيق : علي محمد البجاوي وغيره . ط٢، مصر : مطبعة عيسى الحلبي .
- ٢٥٧ ـ فتح الجواد بشرح الإرشاد ، لأبي العباس أحمد بن حجر الهيتمي المكي (ت ٩٧٤ هـ) . ط٢. القاهرة : مصطفى البابي الحلبي .
- ٢٥٨ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لحمد ابن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) . ط٢ . القاهرة : شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٨٣هـ ١٩٦٤م .
- ۲۵۹ ـ فتوح البلدان، لأبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت ۲۷۹هـ) . تعليق : رضوان محمد رضوان . بيروت : دار الكتب العلمية .
- ۲٦٠ ـ الفردوس بمأثور الخطاب، لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي (ت ٥٠٩هـ) . ط١. بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- ٢٦١ ـ الفَرق بين الفِرَق، لعبدالقادر بن طاهر البغدادي (ت ٤٢٩ هـ) . تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . مصر : مكتبة محمد علي صبيح .
- وطبعة أخرى: ضبط وتعليق: محمد بدر. مصر: مطبعة المعارف. ٢٦٢ \_ الفِصَل في الملل والأهواء والتحل، لأبي محمد على بن أحمد بن حزم

- (ت ٤٥٦هــ) . تحقیق: د. ابراهیم نصر وغیره . ط۱. نشر : شرکة مکتبات عکاظ ، ۱٤٠٢هـــ ۱۹۸۲م .
- ٢٦٣ فضائل الصحابة ، لأبي عبدالله أحمد بن عمد بن حنسل (ت ٢٦٨ فضائل الصحابة ، وصي الله بن محمد عباس. ط١٠ مكة المكرمة: جامعة أم القرى ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٢٦٤ ـ فقه الإمام أبي ثـور ، لسعـدي حسين علي جـبر . ط١ . بيروت وعيان: مـؤسسة الرسالة ودار الفرقان ، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م .
- ٢٦٥ ــ الفروع، لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي (ت ٧٦٣هـ) . ط٢. القاهرة : دار مصر للطباعة ، ١٣٨٨هـــ ١٩٦٧م .
  - ٢٦٦ ـ كتاب الفنون، لأبي الموقاء علي بن عقيل البغدادي (ت ٥١٣هـ) . تحقيق : جورج المقدسي . بيروت : دار المشرق .
- ۲۶۷ ـ فـوات الوفيات، لمحـمد شاكر الكتبي (ت ۷۶۶هـ) . تحقيق : د. إحسان عباس لم بيروت : دار صادر .
- ٢٦٨ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ، لمحمد المدعو بعبدالرؤوف المتاوي ط٢. بيروت : دار المعرفة ، ١٣٩١هـ ـ ١٩٧٢م .
  - ٢٦٩ ـ القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز ابادي (ت ١٧٥هـ). بيروت : دار الفكر .
- ٢٧ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية ، لأبي الحسن عبلاء الدين عباس البلعي المعروف بابن اللحام (ت ٨٠٣هـ) تحقيق : محمد حامد الفقي . القاهرة : مطبعة السنة المحمدية ، ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م .
- ٢٧١ ـ القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت ٧٤١هـ) . ليبيا ، تونس: الدار العربية للكتاب ، ١٩٨٧ م .

- ٢٧٢ ـ الكاشف، للذهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق: عزت علي عطية وغيره. مصر: دار الكتب الحديثة.
- ٢٧٣ ـ الكافي في فقه الإمام أحمد ، لابن قدامة المقدسي (ت ٢٦٠هـ) .
   ط٢. بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م .
- وطبعة أخرى : ط1. دمشق : المكتب الإسلامي ، ١٣٨٢هــ ١٩٦٣م .
- ٢٧٤ ـ الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ) . ط٣. بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٤٠٠هـ . ١٩٨٠م .
- ٢٧٥ ـ الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥هـ) . تحقيق : لجنة من المختصين . ط٢. بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م .
- ٢٧٦ كتاب الكبائر، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ).
   ط٣. دمشق: المكتبة الأموية، ١٣٩٥هـ 19٧٥م.
- ٢٧٧ ـ كشاف القناع، لمنصور البهوتي (ت ١٠٥١هـ) . الرياض : مكتبة النصر الحديثة .
- ٢٧٨ كشف الأستار عن زوائد البزار، لنور الدين الهيثمي (ت ١٠٨هـ). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط٢. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ۲۷۹ ـ كشف الخفا ومزيل الإلباس، لإسياعيل العجلوني (ت ١١٦٢هـ).
   ط۲. بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ١٣٥١هـ .
- ۲۸۰ كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات، لزين الدين عبدالرحمن
   البعلي (ت ١٩٩٢هـ) . القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها .

- ٢٨١ ـ كتاب الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) . مراجعة : عبدالحليم عمد عبدالحليم . ط١ . مصر : دار الكتب الحديثة .
- ٢٨٢ \_ كنز العيال في سنن الأقوال والأفعال ، لعلاء الدين علي المتقي المندي (ت ٩٧٥ هـ) . حلب : مكتبة التراث الإسلامي .
- ٢٨٣ ـ اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثير (ت ٦٣٠هـ) . القاهرة : مكتبة القدسي .
- ٢٨٤ ـ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لأبي محمد علي بن ذكريا المنبجي (ت ١٨٦هـ) . تحقيق : د. محمد فضل عبدالعزيز المراد . ط١ . دار الشروق ، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م .
- ١٨٥ ـ لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي (ت ٩١١هـ) . طبه. بيروت : دار إحياء العلوم ، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .
- ٢٨٦ ـ لسان العرب، لأبي الفيضل بن منظــور (ت ٧١١هـ) . تحقــيق : عـبدالله على الكبير وآخرين . القاهرة : دار المعارف .
- ۲۸۷ ـ لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲هـ). ط۲. بيروت : مـؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ۱۳۱۹هـ ـ ۱۹۷۱م .
- ۲۸۸ ـ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ، لموفق الدين بن قدامة المقدمي (ت ٦٢٠هـ) . تعليق : بدر بن عبدالله . ط١ . الكويت : الدار السلفية ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م .
- ٢٨٩ ـ لــوامع الأثوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، لمحمد بن أحمد السفاريني الأثري . القاهرة : مطبعة المدني .
- ۲۹۰ المبدع في شرح المقنع، لأبي إسحاق إبراهيم بن مفلح (ت٨٨٤هـ).
   ط١٠ بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .

- وطبعة أخرى : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٨٤م .
- ٢٩١ ـ المبسوط، للسرخسي (ت ٤٨٣هـ) . ط٣. بيروت : دار المعرفة ، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م .
- ٢٩٢ ـ متن الرسالة على مذهب الإمام مالك، لأبي محمد عبدالله القيرواني (ت ٣٩٦هـ). ط1. مصر: مطبعة الجالية.
- ٢٩٣ ـ متن القدوري على مذهب الإمام أبي حنيفة، لأبي الحسين أحمد القدوري (ت ٤٢٨هـ). ط٣. مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
- ٢٩٤ ـ كتاب المجروحين من المحدثين، لابن حبان (ت ٣٥٤هـ). تحقيق : محمود إبراهيم زايد .
- ٢٩٥ ـ مجمعة الرسائل الكبرى، لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر : محمد على صبيح . القاهرة عام ١٣٨٥هـ .
- ٢٩٦ مجموعة الرسائل المنيرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية . نشر وتعليق : إدارة الطباعة المنيرية لمحمد منير الدمشقي . تصوير : بيروت : دار إحياء التراث العربي ، ١٣٤٣ هـ .
- ٢٩٧ مجموعة الرسائل والمسائل، لشيخ الإسلام ابن تيمية. تعليق: محمد رشيد رضا. نشر: لجنة إحياء التراث العربي.
- ٢٩٨ بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : جمع وترتيب : عبدالرحن ابن محمد العاصمي النجدي وابنه محمد . نشر : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ، ١٣٩٨هـ .
- ۲۹۹ ـ مجموع الفتاوى الكبرى المصرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية . طبع : كردستان بالقاهرة ، ۱۳۲۹هـ .
- ٣٠٠ المحبر، لأبي جعفر محمد بن حبيب الهاشمي (ت ٢٤٥ هـ).
   تصحيح : د. ايلزة ليختن ستيتر . بيروت : دار الآفاق الجديدة .

- ٣٠١ ـ المحرر في الفقه، لمجد المدين أبي البركات (ت ٢٥٢هـ) . مصر : مطبعة السنة المحمدية ، ١٣٦٩هـ .
- ٣٠٢\_ المحلى، لأبي محمد علي بن حزم (ت ٤٥٦هـ). بيروت: دار الأقاق الجديدة .
- وطبعة أخرى : تحقيق : د. عبدالغفار سليهان البنداري ، بيروت : دار الكتب العلمية .
- ٣٠٣ ختصر الحرقي، لأبي القاسم الحرقي (ت ٣٣٤هـ). تعليق: زهير الشاويش. ط1. دمشق: دار السلام، ١٣٧. هـ.
  - ٣٠٤\_ مختصر سنىن أبي داود للمنذري، ومعالم السنن للخطابي. تحقيق : محمد حامد الفقي . القاهرة : مكتبة السنة المحمدية .
- ٣٠٥ يختصر الطحاوي، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٠٥ م) . تحقيق : أبي الوفاء الأضغاني . حيدر آباد : لجنة إحياء المعارف النعمانية ، ١٣٧٠ هـ.
- ٣٠٦ عنت العلو للعلي الغفار، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) . تحقيق: عمد ناصر الدين الألباني ، ط١. بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠١هـ .
  - ٣٠٧ غتصر المنتهى الأصولي، لابن حاجة المالكي (ت ٢٤٦هـ) . تصحيح : شعبان محمد إسهاعيل . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م .
  - ۳۰۸\_ المدونة الكبرى، لمالك بن أنس (ت ۱۷۹هـ). بيروت: دار الفكر. وطبعة أخرى : مصر : مطبعة السعادة ، ۱۳۲۳هـ.
- ٣٠٩ كتباب المراسيل، لأبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ) مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده

- ٣١٠ مرآة الجنان وعبرة اليقطان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،
   لأبي محمد عبدالله بن أسعد اليافعي (ت ٧٦٨هـ) . بيروت :
   مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .
- ٣١١ مراصد الاطلاع على أسهاء الأمكنة والبقاع ، لصفي السدين عبدالمؤمن البغدادي (ت ٧٣٩هـ) . تحقيق : علي محمد البجاوي ، بيروت : دار المعرفة .
- ٣١٢ ـ المزمر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين عبدالرحن السيوطي (ت ٩١١هـ) . تحقيق : محمد أحمد جاد المولى . مصر : دار إحياء الكتب العربية .
- ٣١٣ ـ مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري (ت ٢٧٥هـ) . تحقيق : زهير الشاويس . بيروت : المكتب الإسلامي .
- ٣١٤ ـ مسائل الإمام أحمد، لأبي داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ) . تقديم : عمد رشيد رضا . بيروت : دار المعرفة .
- ٣١٥\_ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (ت ٢٦٦هـ) . تحقيق : د. فضل الرحمن دين محمد . ط١. الهند : الدار العلمية ، ١٤٠٨هـ\_ ١٩٨٨م .
- ٣١٦\_ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (ت ٢٩٠هـ) . تحقيق : د. سليمان المهنا . ط١. المدينة المنورة : مكتبة الدار ، ١٤٠٦هـ .
- وطبعة أخرى : تحقيق : زهير الشاويش . ط١ . بيروت : المكتب الاسلامي ، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م .
- ٣١٧ ـ مسائل عبدالعزيـز (غـلام الخـلال) ، لأبي الحسين بن القاضي أبي يعلى. تحقيق: محمد زهير الشاويش. دمشق: المكتب الإسلامي .

- ٣١٨ ــ المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيساب وري (ت ٤٠٥هـ). بيروت : دار المعرفة .
  - وطبعة أخرى : ألرياض : مكتبة ومطابع النصر الحديثة .
- ٣١٩\_ مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأبي بكر أحمد بـن علي بن سعيد الأموري المروزي (ت ٢٩٢هـ). تحقيق : شعيب الأرنؤوط. مروت : المكتب الاسلامي .
- ٣٢ مسند أبي داود الطيالسي، لسليان بن داود بن جارود الطيالسي (ت ٢٠٤هـ) تصحيح : أبي الحسن . بيروت : دار المعرفة .
- ٣٢١ مسند أبي عوانة ، لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (ت ٣١٦هـ) . بروت : دار المعرفة .
- ٣٢٢ ـ المسند، للإصام أحمد بسن حنبل (ت ٢٤١هـ) . ط٥. بسيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠٥ هـ .
- وطبعة أخرى : ط٢. بسيروت : المكتب الإسلامي . ١٣٩٨هــ ١٩٧٨ م .
- ٣٢٣ ـ المسند، للإمام أحمد بن حنبل . تحقيق : أحمد محمد شاكر . طع. مصر : دار المعارف ، ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤م .
- ٣٧٤ مسند البزار (البحر الزخار)، لأن بكر أحمد بن عمر العتقبي (ت ٢٩٧هـ). تحقيق: د. محفوظ الرحن زين الله . ط١. مؤسسة علوم القرآن ، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م.
- ٣٢٥ مسند الحميدي، لأبي بكر الحميدي (ت ٢١٩هـ). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط١٠ بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٩هـ. وطبعة أخرى: المدينة المنورة: المكتبة السلفية.
- ٣٢٦ ـ مسند الإمام الشافعي، لأي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي

- (ت ٢٠٤هـ) . ط١. بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤٠٠هـ .
- ٣٢٧ مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان (ت ٣٥٤هـ) . بيروت : دار الكتب العلمية .
- ٣٢٨ مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١هـ). ط١. حيدر آباد : مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية .
- وطبعة أخرى : تحقيق شعيب الأرنؤوط . ط١ . مؤسسة الرسالة ، 1٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م .
- ٣٢٩ ـ المصنف، لعبدالرزاق (ت ٢١١هـ) . تحقيق : حبيب السرحمن الأعظمي . ط٢. بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٤٠٣هـ .
- ٣٣٠ المصنف، لأبي بكر عبدالله بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ) . تقديم : كمال يوسف الحوت . ط١. بيروت : دار الستاج ، ١٤٠٩هـ .
- وطبعة أخرى : تحقيق : مختار أحمد ندوي . بومباي : الدار السلفة .
- ٣٣١ ـ المطالب السمالية بزوائد النهانية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ). تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . ط١. بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٣٩٣عــ ١٩٧٣م .
- ٣٣٢ معالم التنزيل، لأبي محمد حسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦هـ). تحقيق : محمد عبدالله النمر وجماعة . ط١. الرياض : دأر طيبة ، ما ١٤٠٩هـ . ١٤٠٩ م .
- ٣٣٣ معالم السنن شرح سنن أبي داود ، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. تصحيح: محمد راغب الطباخ. حلب: المطبعة العلمية .
- ٣٣٤ ـ معاني القرآن، لأبي زكريا يحسيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧هـ) .

تحقيق: أحمد يوسف نجاي وغيره . ط١. القاهرة : دار الكتب المصرية ، ١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م .

٣٣٥\_ المعتمد في أصول الدين، للقاضي أبي يعلى بن الفرّاء (ت ٤٥٨هـ). تحقيق : د. وديع زيدان حداد . بيروت : دار المشرق .

٣٣٦\_ معجم الأدباء، لياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ) . مصر : مكتبة عيسى البابي الحلبي ودار المأمون .

وطبعة أخرى : ط٣. بيروت : دار الفكر .

٣٣٧\_ معجم البلدان، لياقوت الحموي . بيروت : دار إحياء الستراث العربي ، ١٩٧٩ م .

وطبعة أخرى : ط١. مصر : مطبعة السعادة . ١٩٠٦م .

٣٣٨ ـ معجم الشعراء، لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني. تحقيق : عبدالستار أحمد فراج . مصر : دار إحياء الكتب العربية.

٣٣٩\_ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لعمر رضا كحالة . دمشق: المطبعة الهاشمية ، ١٣٦٨هـ - ١٩٤٩م .

٣٤٠ معجم قبائل المملكة العربية السعودية، لحمد الجاسر . ط١٠ الرياض : دار اليهامة ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .

٣٤١ ـ المعجم الكبير، لأي القاسم سليان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ). تحقيق : حدي عبدالمجيد السلفي . بغداد : دار العربية .

٣٤٢ معجم القراءات القرآنية ، لأحمد مختار عمر وآخرين ط ١٠٠٠ الكويت: جامعة الكويت ، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م

٣٤٣ معجم ما استعجم ، لأبي عبيد عبدالله البكري (ت ١٤٨٧هـ). تحقيق: مصطفى السقا. ط٣. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

- ٣٤٤ ـ المصرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي (ت ٢٧٧هـ) . تحقيق : أكرم ضياء العمري . بغداد : مطبعة الإرشاد ، ١٣٩٦هـ .
- ٣٤٥ ـ كتــاب المغازي، لمحمــد بن عــمر الواقدي (ت ٢٠٧هـ) . تحقيق : مــارسون جونز. ط٣. بيروت: عالم الكتب ، ١٤٠٤هـــ ١٩٨٤م .
  - ٣٤٦ المغني ، لأبي محمد عبدالله بن قدامة المقدمي (ت ٦٢٠ هـ) . الرياض: مكتبة الرياض الحديثة .
- وطبعة أخرى : المغني مع الشرح الكبير . ط١ . بيروت : دار الفكر ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- ٣٤٧ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (المطبوع في ذيل الإحياء) ، لزين الدين العراقي (ت ٢٠٨هـ) . القاهرة : مؤسسة الحلبي وشركاه ، ١٣٨٧هـ . ١٩٦٧م .
- ٣٤٨ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشيخ الشربيني الخطيب . مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٧٧هـ .
- ٣٤٩ ـ المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ٥٠٢هـ) . تحقيق : محمد سيد كيلاني . مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي .
- ٣٥ ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن علي الأشعري (ت ٣٤٤هـ). تصحيح : هلموت ريتر . ط٣. بيروت : دار إحياء التراث العربي .
- وطبعة أخرى : تحقيق : محمد محيي الله ين عبدالحميد . ط . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، ١٣٨٩هـــ ١٩٦٩م .

- ٣٥١ ـ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين إبراهيم ابن عمد بن مفلح (ت ٤٨٤هـ). تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان ابن عثيمين . ط١. الرياض : مكتبة الرشد ، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م. ٣٥٢ ـ الملل والنحل، لأبي الفتح عمد الشهرستاني (ت ٤٨٥هـ). تحقيق: عمد سيد كيلاني . بيروت : دار المعرفة ، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م . وطبعة أخرى : تحقيق : عبدالعزيز محمد الوكيل . بيروت : دار الفكر .
- ٣٥٣ مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) . تحقيق : محمد زاهد الكوثري وغيره . حيدر آباد : لجنة إحياء المعارف النعائية .
- ٣٥٤ مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوذي (ت ٩٥٥هـ) . تحقيق : د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي . ط١ . مصر : مكتبة الخانجي ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ٣٥٥ مناقب الشافعي، لأبي بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ). تحقيق: السيد أحمد صقر. ط1. القاهرة: دار التراث، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- ٣٥٦ منال الطالب في شرح طوال الغرائب، لابن الأثير (ت ٢٠٦هـ) . تحقيق : د. محمود محمد الطناحي . ط١. مكة المكرمة : جامعة أم القرى .
- ٣٥٧ المنتخب من مسند عبد بسن حميد، لأبي محمد عبد بن حميد (ت ٢٤٩هـ) . تحقيق : السيد صبحي البدري . ط١ . مكتبة النهضة العربية ، ١٤٠٨هـ .
- ٣٥٨ ـ منتخب كنز العمال المطبوع على هامش مسند الإمام أحمد ، بيروت: المكتب الإسلامي .

- ٣٥٩ ـ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ت ٩٥٩هـ) . ط١. حيدر آباد : مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، ١٣٥٧هـ .
- ٣٦٠ ـ المنتقى، لأبي الوليـد سلـيهان بن خـلف بن الباجي (ت ٤٩٤هـ) . ط١. مصر : مطبعة السعادة ، ١٣٣٢هـ .
- ٣٦١ منهاج السنة النبوية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ م). تحقيق: د. محمد رشاد سالم . ط١ . الرياض : جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م .
- ٣٦٢ ـ منهاج الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا يجيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ). مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى .
- ٣٦٣ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ، لأبي اليمن عبدالرحمن العليمي (ت ٩٢٨هـ) . تحقيق : محمد محيي المدين عبدالحميد . ط۱. القاهرة : مطبعة المدني ، ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م . وطبعة أخرى: ط۱. بيروت : عالم الكتب ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٣٦٤ المهذب في فقه الإمام الشافعي ، لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ط٣. مصر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٩٦هـ -١٩٧٦م.
- ٣٦٥ موارد الظمّان إلى زوائد ابن حبان، لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ) . تحقيق : عمد عبدالرزاق حمزة . بيروت : دار الكتب العلمية .
  - وطبعة أخرى : المطبعة السلفية بالروضة .
- ٣٦٦ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، لتغي الدين أحمد بن على المقريزي (ت ٨٤٥هـ) . القاهرة : مؤسسة الحلبي .

- ٣٦٧ ـ مواهب الجليل في شرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل ، لأبي عبدالله محمد المغربي (ت ٩٥٤هـ) . ط١ . ١٣٢٩هـ .
- ٣٦٨ ـ المؤتلف والمختلف ، لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي (ت ٣٦٨ ـ ١٩٥هـ) تحقيق : عبدالستار أحمد فراج . مصر : دار إحياء الكتب العلمية .
- ٣٦٩ ـ موسوعة إصطلاحات العلوم الإسلامية ، للمولوي محمد علي بن على التهانوي . بيروت : شركة حياط .
- ٣٧ الموسوعة الفقهية . ط١. الكويت : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ١٤٠٣ م .
  - ٣٧١ ـ الموضوعات، لأي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ت ٩٧هـ) . تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان . المدينة المنورة : المكتبة السلفية .
- ٣٧٢ ـ الموطأ، لمالك بن أنس (ت١٧٩هـ). ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
- وطبعة أخرى : المطبوع مع تنوير الحوالك للسيوطي . بيروت : دار الفكر .
- ٣٧٣\_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (ت ٧٤٨هـ) . تحقيق : علي محمد البجاوي . بيروت : دار المعرفة .
- ٣٧٤ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ، لهبة الله بن سلامة (ت ١٤٠٠ ١٤٨٥) تحقيق : د. مصطفى ديب البغا . ط١ . دمشق : اليامة للطباعة والنشر ، ١٤٠٧هـ .
- ٣٧٥ ـ النتف في الفتوى ، لأبي الحسن علي بن الحسين السغدي (ت ١٤٦٥ ـ عقيق: د. صلاح الدين الناهي، بغداد: مطبعة الإرشاد . ٣٧٦ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي

- الأتابكي (ت ٨٧٤هـ). ط١. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٤٨هـ.
- ٣٧٧ نسب قريس ، لأبي عبدالله مصعب بن عبدالله الزبيري (ت ٢٣٦هـ). تعليق : أ. ليفي بروفنسيال . ط٣. القاهرة : دار المعارف .
- ٣٧٨ ـ نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي (ت ٧٦٢هـ) . ط١ . القاهرة : مطبعة دار المأمون ، ١٣٥٧هـ .
- ٣٧٩ نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب، لأبي العباس أحمد القلقشندي (ت ٨٢١هـ) . تحقيق : إبراهيم الأبياري . ط١. الشركة العربية ، ١٩٥٩م .
  - ٣٨٠ النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير (ت ٢٠٦هـ).
     تحقيق: ظاهر أحمد الزاوي وغيره . بيروت : المكتبة العلمية .
- ۱۳۸۱ نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، لمحمد بن أبي العباس الشافعي الصغير (ت ۱۹۸۶هـ). بيروت: دار الفكر، ۱۶۰۶هـ ۱۹۸۶م. وطبعة أخرى: القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ۱۳۸۲هـ ۱۹۲۷م.
- ٣٨٢ نيـل الأوطار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) . القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليى .
- ٣٨٣ كتاب الهداية، لأبي الخطاب الكلواذاني (ت ٥١٠هـ). تحقيق: الساعيل الأنصاري وغيره. ط١. القصيم: مطابع القصيم، ١٣٩٠هـ.

٣٨٤ ـ اله داية شرح بداية المبتدي، لأبي الحسن علي بن أبي بكر الرشداني المرغيناني . مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

۳۸۰ الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. اعتناء : هلموت ريتر. نشر : فرانز شتايز بقسبادن ، ۱۳۸۱هـ - ۱۹۹۲م .

٣٨٦ - الوجيز في أصول الفقه، لعبدالكريم زيدان. ط٢. بيروت وبغداد: مؤسسة الرسالة ومكتبة القدسي ، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م .

٣٨٧ - الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) . بيروت : دار المعرفة ، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

وطبعة أخرى : مصر : مطبعة الأداب والمؤيد ، ١٣١٧هـ .

٣٨٨ ـ الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي. ط٢. بيروت: دار الفكر ، ١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٩م .

٣٨٩ \_ يتيمية الدهر في محاسن العصر، لأبي منصور عبدالملك التعالمي (ت ٤٢٩هـ). تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . مصر : مطعة السعادة ، ١٣٧٧هـ .

## نهرس موضوعات الكتاب (المجلد الأول)

| الصفحة    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (14 - 14) | مقدمة التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۷        | تقسيم الرمالة إلى قسمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17        | المنهج في التحقيق والتعليق والتخريج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | القسم الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40        | التعريف بالمؤلف والكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (10A_YÝ)  | الباب الأول: التعريف بالمؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44        | 40 Merojandipuni konsinentukan kunturun mangangangan pangangan kangan ka |
| (EV_T1)   | الفصل الأول: عصر المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **        | المبحث الأول: الحالة اللينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44        | المبحث الثاني: الحالة السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24        | المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٥        | المبحث الرابع: الحالة العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (00_{9)   | الفصل الثاني: حياته الشخصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥١        | المبحث الأول: اسمه ونسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01        | المبحث الثاني: مولده ونشأته يسيسيسيسيسيسيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 95        | المبحث القالث: وفاته مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (10A_0Y)  | الفصل الثالث: شخصيته العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٩        | المبحث الأول: طلبه للعلم وتحصيله وثقافته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 7.5        | المبحث التاني : تسيوخه وتلاميذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79         | المبحث الثالث : مصنفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 108        | المبحث الرابع: جهاده وأثره في الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101        | المبحث الخامس: مكانته وأقوال العلماء فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| τ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (71;_104)  | العِابِ الثاني: التعريفُ بالكتاب والمخطوطة والمطبوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171        | T-PACEM (NO.) DEL ENCINCION CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CONTENNO DE CO |
| (177_1741) | القصل الأول: التعريف بالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 170        | المبحث الأول: أسم الكتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177        | المبحث الثاني : موضوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177        | المبحث الثالث : سبب تأليفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AFI        | المبحث الرابع : تاريخ تأليفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 174        | المبحث الخامس: أجزاره عسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.        | المبحث السادس : ترثيقه السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/18       | المبحث السابع : منهج المؤلف فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140        | المبحث الثامن : مصادره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>\VV</b> | المبحث القاسع : قيمته العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174        | المبحث العاشر: بعض المستفات في موضوع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Y++=1AT)  | الفصل الثاني : التعريف بالمخطوطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.40       | المبحث الاول: عدد النسخ المخطوطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TAI        | المبحث الثاني: رصف النسخ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199 6      | المبحث الثالث: النسخة الأم (الأصل) وأسباب اختياره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| (* 1 * - 1) | القصل الثالث: التعريف بالمطبوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4         | المبحث الأول: معلومات مختصرة عن طبعات الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 . 7       | المبحث الثاني: بعض الملاحظات عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4         | المبحث الثالث: أسباب ترك مقابلتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (117_117)   | الباب الثالث: دراسة لبعض المسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 714         | ١ ـ جكم ساب الرسول ﷺ وحدَّه الشرعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 410         | ٢ _ من زنادقة هذا العصر سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 771         | ٣ _ الواقع الإمالامي المعاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***         | ٤ ـ الواجب على المسلمين في إقامة حدَّ شاتم الرسول.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 377         | ٥ ــ قـاعـدة مهمة في فقه الدعوة فيمن يؤذي الله ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***         | ٦ _ مصير الشائمين المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 779         | ٧ _ أنواع الردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777         | ٨ ـ تعليل وجرب قتل الساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 377         | ٩ _ تربة الساب قبل القدرة عليه وبعدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 740         | ١٠ ـ سبب الاختلاف في مشروعية استتابة الساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777         | ١١ ـ السبّ وصف اخص لإهدار الدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عة ٢٣٩      | ١٢ ـ تحليل شبه المبتدعة والنواقض عند أهل السنة والجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 337         | ١٣ ـ سبّ الذمي عادمت المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية |
| 787         | ١٤ ـ مـوقف الروافض من الصحابة وأمهات المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 701         | نهاذج من المخطوطات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# (المجلد الثاني) القسم الثاني (النصّ المحقق) الجـزء الأول

| •        | خطبة المزلف                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| ٨        | سبب تأليف الكتاب                                                     |
| 9        | موضوع الكتاب                                                         |
| (ETE _ 1 | المسالة الأولى                                                       |
| 17       | إن من سب النبي ﷺ من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله                       |
| 17       | تحرير القول في مسألة الساب                                           |
| 14       | مذهب الإمام أحمد ومالك                                               |
| 77       | مذهب الإمام الشافعي                                                  |
| 44       | ما ينقض به عهد الذمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 71       | مذهب الإمام أي حنيفة                                                 |
| 77       | الأدلة على انتقاض عهد اللمي                                          |
| ٤٠       | بيان ما استحقوا أن يكونوا ألمة الكفر                                 |
| ٤٣       | مب الرسول يُوجب نقض عهد الذمي                                        |
| \$ \$    | يجب قتال الناكثين للعهد                                              |
| 20       | الجهاد باب من أبواب الله تعالى سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| ٤٧       | ذهب الغيظ من صدور المؤمنين يحصل بقتل الساب                           |
| ٨3       | أذى النبي ﷺ محادة لله تعالى                                          |
| ٥٢       | المحادة مغالبة ومعاداة يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس        |

| 00  | لا عهد لمن يحاد الله المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الأدلة من القرآن الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٨  | لم یکن معاهداً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٠  | لا موالاة بين المسلمين والمحادين لله ورسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11  | تفسير قولهم ﴿هُوَ أَذُن﴾ يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70  | اسم النفاق يقع على من ارتكب خصلة من خصاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | حـقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر تقتضي أن لا يواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲  | من أظهر الفسق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٥  | العبرة بعموم اللفظ يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٦  | الإيهان والنفاق في القلب والعمل دليل عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77  | إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٨  | جعل الله أقوال المنافقين علامة مطردة على عدم إيهانهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الآيات الدالة على أن كل من لمزِ النبي ﷺ فقد خرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٩  | عن الإيباننان المناسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸V  | حق الله تعـالى وحق رسـوله متلازمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩.  | اللعن بصيغة الخبر غير اللعن بصيغة الدعاء يسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97  | الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 99  | لا تقبل توبة من آذى النبيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99  | قذف أمهات المؤمنين أذى لرسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.0 | اختلاف العلماء في بيان من نزلت فيه آية القذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۱۳ | لا يقبل الله العمل مع الكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r11 | يخشى على من خالف الرسول أن يزيغ أو يكفر يسمسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114 | لفظ الأذي بدل لغة على ما خفّ من الشي ويسويون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     | 14.  | حرمة تزوج أمهات المؤمنين يسسسسسسسسسسسسسسس                                                   |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 170  | الأدلة من السنة على انتـقاض عهد الذمي الساب ووجوب قتله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1   | 170  | الدليل الأول: حديث الشعبي في اليهردية                                                       |
|     | 177  | أول من نكث العهد من اليهود: بنو قينقاع                                                      |
|     | 127  | تعليق الحكم بالوصف المناسب دليل على العلّية                                                 |
| •   | 18.  | الدليل الثاني: حديث الأعمى                                                                  |
|     | 120  | الدلعل الثالث: قصة كعب بن الأثرف يستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                     |
|     |      | بطلان قول الحنفية بأن الساب لا يقتل إلا إذا تكررت                                           |
| :   | 174  | منه جريمة السب                                                                              |
|     | 140  | بيان أن مطلق الأذى هو العلة في استحفاق القتل                                                |
|     | 141  | لا فـرق بين قليل الأذى وكثيره                                                               |
|     | 1.41 | لا يحقن دم هاجي الرسول بالأمان ولا بالعهد                                                   |
|     | 144  | بين محمد بن مسلمة وابن يامين عند معاوية                                                     |
|     | 144  | الدليل الرابع: حديث على رضي الله عنه                                                        |
|     |      | الدليل الخامس: قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه:                                             |
|     | 191  | اليس هذا لأحد بعد رسول الله                                                                 |
|     | 190  | الدليل السادس: قصة العصاء بنت مروان مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                   |
|     | 111  | الدليل السابع: قصة أي عفك اليهودي                                                           |
| •   | 717  | الدليل الثامن: قصة أنس بن زنيم الديلي                                                       |
|     | 719  | الدليل التاسع : قصة ابن أبي سرح                                                             |
|     | ***  | من تجارب المسلمين في عصر المؤلف فيمن سب الرسول                                              |
|     | TTV  | آراء العلماء فيها افتراه أبن أبي مرح                                                        |
| 1 , | 789  | الدلعل العاشر: حديث القينتين (المغنيتين)                                                    |

,

| 377         | الدليل الحادي عشر: قصة ابن خطل السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲۷         | الدليل الثاني عشر: أن النبي أمر بقتل جماعة لأجل سبّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | الأسباب التي اقتضت عصمة دماء بعض الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 797         | أهدر الرسول دماءهم سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797         | الإسلام يجبّ ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | إذا أسلم الحربي لم يطالب بها كان أخذه من المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 799         | واختلاف الفقهاء في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | إقرار النبي الدور التي كانت للمهاجرين بيد الذين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۸         | استولوا عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱۲         | سنة الله فيمن يعجز المسلمون عن الانتقام منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۱۷         | لحوم العلماء مسمومة فكيف بلحوم الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۲۳         | الدليل الثالث عشر: حديث بريدة رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>٣</b> ٢٨ | اختلاف العلماء في حكم من كذب على الرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | الأمر بالعقاب بعد وصف فعل يدل على أن هذا الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۳۷         | علة لهذا العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب العقاب  |
| 444         | الدليل الرابع عشر: حديث الأعرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 737         | الدليل الخامس عشر : حديث الشعبي في الخوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 337         | متى كانت قسمة غنائم حنين وقسمة أموال العُمزَّىٰ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 250         | صفة الخوارج وبعض طوائفهم ومقالاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177         | مراجعة الصحابة للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | هل كانت العطايا من أصل المغنم أم من خمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414         | in complete ? with a complete section of the sectio |
| <b>77</b> A | اختلاف العلماء في كيفية قسم الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200         | المراجعة على ثلاثة أنواع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

.

| <b>TYA</b>  | الاستدلال بإجماع الصحابة على قتل الساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444         | قصة المهاجر بن أي أمية مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAI         | قصة النبطي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444         | حديث ابن عمرًا مع الراهب سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 344         | حديث الرجل الذي قتله عمر بدون استتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 440         | حدیث عمد بن مسلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>77.7</b> | قصة غرفة بن ألحارث يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***         | الأدلة من القياس في قتل الساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 440         | تمكين الذمي من السب ترك لتوقير رسول الله ونصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,           | قيمام المدح والثناء على رسول الله إقامة للدين وضياع هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TAV         | تضييع لدين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | بعض الاعتراضات على الاستدلال على قتل الساب الذمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| £ +10       | والأجوبة عنها استساسا المساسا |
|             | فائدة مهمة وقاعدة عظيمة في فقه الدعوة والجهاد في حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 217         | عز الإسلام وفي حال ضعف المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 818         | تحية اليهود للرسول وصحبه يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| KY3         | تحقيق القول في بيان عن الذي اعترض على قسم النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| £44         | كان للرسول أنَّ يعفو عمن سبه وليس ذلك للأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 207         | إذا تكلم المسلم بكلمة الكفر كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (011_       | المسالة الثانية : (٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | أنه يتمعين قتل الساب وإن كان ذمياً ، ولا يجوز استرقاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , £ 7V      | ولا المن عليه ولا فداؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 473         | ذكر الإجماع في هذه المسألة ومن خالف ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٤٧٠ | مقدمة مهمة في نقض العهد وأقسام ناقضي العهد                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠ | القسم الأول : ناقض العهد الممتنع ومذاهب الفقهاء فيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 274 | الفرق بين ناقض العهد والمرتد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| ٤٨٠ | الاعتراضات على نقض العهد بالسب والإجابات عنها                                           |
| £A0 | من لحق بدار الحرب صار حربياً                                                            |
| 7A3 | حكم ذرية ناقض العهد                                                                     |
| 783 | القسم الثاني : ناقض العهد غير المتنع ومذاهب الفقهاء فيه                                 |
| £AY | حكم مانع الجزية سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                         |
| 383 | لا يخيّر الإمام في قتل الساب وتركه                                                      |
| ••• | اختلاف العلماء في المن عليه والمفاداة                                                   |
| 01. | خلاصة الكلام في شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام                                         |
| 017 | الأدلة على أنه يتمين قتل الذمي ولا يجوز استرقاقه                                        |
| 017 | الدليل الأول والثاني                                                                    |
| 910 | النهي عن قتل النساء                                                                     |
|     | هل قتل المرأة السابة ينافي النهي عن قتل النساء ؟                                        |
| 710 | والجواب عنه من وجوه مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                               |
| 019 | هل الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه ؟                                               |
| 977 | الدليل الثالث                                                                           |
| ۳۲٥ | الدليل الرابع والخامس والسادس                                                           |
| 370 | الدليل السابع مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                     |
| 770 | الدليل الثامن سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                     |
| ۰۳۰ | سب الرسول أعظم جرماً من الردة والأدلة على ذلك                                           |
| 071 | سب الرسول يتعلق به علة حقوق                                                             |

| 370   | إبطال القبول بأن الجلد مبوجب السب والشتم من وجوه            |
|-------|-------------------------------------------------------------|
|       | تطهير الأرض من سب الرسول واجب على المسلمين                  |
| 970   | بقدر الإمكان                                                |
| 079   | الدليل التاسع والعاشر يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 08.   | الدليل الحادي عشر                                           |
| 08.   | قتل ساب الرسول حدّ من حدود الله                             |
| 0 2 1 | الدليل الثاني عشر يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس    |
| 130   | نصر الرسول وتوقيره واجب على أمته                            |

## فهرس موضوعات المجلد الثالث الجزء الثاني من النص المحقق

| - 70P | oeg.                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 001   | أن الساب يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلماً أو كافراً               |
| 0:01  | مذهب الحنابلة في شاتم الرسول ﷺ                                   |
| 001   | رواية حنبل عن الإمام أحمد بقتل الشاتم بغير استتابه               |
| 001   | رواية عبدالله عن الإمام أحمد بقتل الشاتم بغير استتابه            |
| 004   | يستتاب المرتد المجرد عند الإمام أحمد ثلاثاً                      |
| 007   | نفسير الإمام أحمد لقوله عليه السلام: قمن بَدَّلَ دِينه فاقتلوه ، |
| 0.07  | روايتان عن الإمام أحمد في حكم استتابة المرتد                     |
| 008   | الردة تحصل بجحد الشهادتين وبسب الله تعالى ونبيه ﷺ                |
| 0.00  | نصوص الفقهاء في قتل الساب بغير استتابة السيسيسيسيسي              |
| 70.0  | خلاف الإمام أي حنيفة والإمام الشافعي في هذه المسألة              |
| 004   | الساب المسلم يفتل ولا تقبل توبته                                 |

| الذمي الساب إذا أسلم يقتل في الصحيح من المذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 001 | 0   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| توبة الذمي الناقض للعهد لها صورتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۰۲۰ | ٥   |  |
| رواية الخطابي عن الإمـام مالك وأحمد في عدم قتل الساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |  |
| الذمي إذا أصلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 750 | 0   |  |
| خلاصة ما تقدم المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعد | ۲۲٥ | ٥   |  |
| الاختلاف في استتابة الزنديق والساحر والكاهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 070 | 0   |  |
| الأشياء التي ينتفض بها عهد الذمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٢٥ | ٥,  |  |
| لا فرق بين السب والقذف عند الإمام أحمد وعامة أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 011 | ٥,  |  |
| تفريق ابن قدامة المقدمي بين القذف والسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 071 | ۱و  |  |
| مذهب المالكية في شاتم النبي على الله الله النبي المالكية المالكية في شاتم النبي المالكية في المالكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 071 | ١.  |  |
| روايات أصحاب الإمام مالك عنه أن الشاتم يقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |  |
| ولا يستتاب وحكمه حكم الزنديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۷٥ | ۱ د |  |
| الذمي إذا سب ثم أسلم ففيه روايتان عن الإمام مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٧٣ | ١(  |  |
| عند محمد بن سُحنون حد القذف من حقوق العباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |  |
| لا يسقطه عن الذمي إسلامُه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 040 | ١,  |  |
| مذهب الشافعية في شاتم النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٧٥ | > \ |  |
| وجهان للشافعية في شاتم النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٧٥ | >1  |  |
| عند الصيدلاني إذا تاب الساب بالقذف يجلد ثمانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 770 | ١,  |  |
| نصوص الإمام الشافعي من «الأم» على قبول توبة الذمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٧٧ | ) \ |  |
| أقـوال العلماء في توبة الساب وقبولها وفيه فصلان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٧٨ | ۱(  |  |
| القصل الأول: في استتابة الساب المسلم وقبول توبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۷۵ | ١,  |  |
| الذي عليه عامة أهل العلم أنه نقبل توبة المرتد، خالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |  |
| فيه الحسن البصريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 049 | ١(  |  |

#### والصواب ما عليه الجاعة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ..... 04. فصل : مذاهب العلياء في حكم استتابة المرتد وأدلتهم ..... 790 روايتان عن الإمام أحمدُ في حكم استتابة المرتد ...... 190 قولان للإمام الشافعي في استتابة المرتد ...... 190 الاستتابة مستحبة عند الأحناف ...... 094 منذهب عبيد بن عمير وطاوس : قتل المرتد بدون استتابه ..... 480 099 الدليل من السنة على جواز قتل المرتد مالم يسلم...... 7. حبجة من رأى الاستتابة واجبة أو مستحبة ..... 1.5 الفرق بين الكافر الأصلى والمرتد من وجوه ................ 7.9 11.5 وجوه الفرق بين سب الرسول ﷺ وسب واحد من الناس .... 717 القصل الثاني: إذا سب الذمي ثم تاب فيه ثلاثة أقوال ..... 11. يقتل الساب الذمي لكفره وحرابه ..... 777 رأي العلياء في القيباس والأسباب ونحوهما ...... 375 إذا أسلم الذمي بعد سب الله تعالى لا يؤخذ به ................ 777 TTV الرسول ﷺ له نعت البشرية ونعت الرسالة ..... يجوز قـتل من يؤذي الله ورسوله من الكفار بدون عرض الإسلام عليه .......عرض الإسلام عليه ..... 74. 74. الاستدلال على أن المسلم الساب يقتل بغير استتابة ..... 740 الفرق بين قذف أمهات المؤمنين وبين غيرهن من المؤمنات ...... 777

| 789   | ليس للحاكم أن يحكم بخلاف علمه                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٦0٠   | نكتة من لا يقبل توبة الزنديق                                            |
| 704   | الدليل على جواز قتل المنافق والزنديق من القرآن الكريم                   |
| ٦٦٣   | الدليل على جـواز قتل المنافق والزنديق من السنة                          |
| ٦٧٢   | لم يقتل النبي ﷺ المنافقين لوجهين                                        |
| 147   | خلاصة ما تقدمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                           |
| ٥٨٢   | الأدلة من آثار الصحابة على جواز قتل الزنديق                             |
| 7.4.5 | المبتدع إذا جحد ليست له توبة                                            |
| YAF   | متى تقبل التوبة ومتى لا تقبل ؟                                          |
| AAF   | استدلال بارع على عدم قبول تربة المنافق تحت بارقة السيف                  |
| PAF   | طرق استدلال من قال بفتل الساب لكونه منافقاً                             |
| 191   | التوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 141   | إذا سقط سب النبي ﷺ بالتوبة لم يردع ذلك عن انتهاك عرضه                   |
| 790   | التفريق بين المسلم والذمي في إقامة الحدود عليهها                        |
| 797   | الردة على قسمين : مجردة ومغلظة                                          |
| 797   | فساد من جعل الردة جنساً واحداً                                          |
| 797   | دلائل قبول توبة المرتد تشمل الردة المجردة فقط                           |
| 799   | الردة قد تتجرد من السب                                                  |
| ۲۰۱   | السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهراً وباطناً                          |
|       | مذهب الجهمية وبعض المرجئة : الإيهان هو المعرفة                          |
| ٧٠١   | والقول بلا عمل سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                      |
| ۷۰۳   | الإضرار بالمسلمين أشد من تغير الاعتقاد                                  |
| ۲۰٦   | رجوب قتل الساب مسلمًا كان أو كافراً                                     |

| • | ٧٠٦            | سنة الرسول ﷺ تدل على قتل الساب وإن تاب                               |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | ٧٠٨            | طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي والمسلم الساب                       |
|   | V•9            |                                                                      |
|   | 7.7            | * الطريقة الأولى: الاستدلال بآية الحرابة                             |
|   | ۷۱۳            | الساب من المحارُّيين لله ورسوله والأدلة على ذلك                      |
|   | ٧٢٥            | ناقض العمهمد والمرتد المؤذي محارب لله ورسوله والمسلمين سسس           |
|   | ٧٢٧            | الساب عدو لله ولرسولهسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                |
|   | . ٧٣٠          | سب النبي ﷺ يناني اعتقاد نبوتههسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس        |
| , | ۲۳۱            | لا يجب الإيهان بولاية الولي ويجب الإيهان بنبـوة النبي                |
| • | ٧٣٣            | شتم النبي ﷺ فساد في الأرض                                            |
|   | ٧٣٥            | المحاربة نوعان باليد واللسان بيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس |
|   | 777            | معنى محاربة الله ورسوله                                              |
|   |                | كل ما يدل على أنَّ السب نقض فهو يدل على أنه                          |
| : | ٧٣٧            | عاربة لله ورسوله                                                     |
|   | V              | إذا تاب المحارب قبل الأخذ والرفع فقد تاب قبل القدرة                  |
|   | ٧٤٣            | فرق الله _ سبحانه وتعالى _ بين التوبة قبل القدرة وبعدها              |
|   | <b>Y</b> ££    | قبول التوبة بعد القدرة يعطل الحدود                                   |
|   | ]. <b>V</b> £0 | قـتل الساب لأجل الأذى والضرر وليس لمجرد السب                         |
|   |                | * الطريقة الثانية : الاستدلال بقول تعالى : ﴿ وَإِن نَكُثُوا          |
| , | 734            | أَيْـمَانَـهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمْ ﴾ الآية                    |
| : | <b>Y E Y</b>   | الناكث الطاعن إمام في الكفر لا يوثق بهم                              |
| : |                | وصية الصديق لقتل شيرخ المشركين لأنهم أثمة الكفر                      |
| ' |                | أحوال الماهد مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                  |
|   |                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                |

|             | _ 214 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٥٧         | لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | * الطريقة الرابعة : الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤُّذُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YOA         | الـلَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَّهُم اللَّهُ فِي اللَّهْيَا وَالآخِرَةِ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y04         | النفاق على قسمين: نفاق المسلم ونفاق الذمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | * الطريقة الخامسة : أن سب النبي ﷺ يقـتل حـداً من الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۲۰         | لا لمجرد الكفر المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٢٧         | السب إما حراب أو جناية سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>777</b>  | * الطريقة السادسة: الاستدلال بقتل بنت مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AFV         | <ul> <li>الطريقة السابعة: الاستدلال بقتل كعب بن الأثرف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>٧٦٩</b>  | * الطريقة الثامنة : أذى الرسول ﷺ علة لوجوب القتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | * الطريقة التاسعة : الاستدلال بإهدار النبي ﷺ دماء نسوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777         | لأجل الهجاءسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | * الطريقة العاشرة: الاستدلال بأمر الرسول ﷺ بقتل قوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VV0</b>  | كانوا يسبونه مع عفوه عن غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | <ul> <li>الطريقة الحادية عشر: الاستدلال بقصة عبدالله بن سعد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>٧٧٩</b>  | این آپ سرح به معروب استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استا |
| ٧٨١         | قصة أبي سفيان بن الحارث وابن أبي أمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 747         | إيذاء قــارون لموسى ــ عليه السلام ــ وعاقبته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | <ul> <li>الطريقة الثانية عشر: الاستدلال بقصة أنس بن زنيم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٩٠         | THE PROPERTY OF STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A STATE AND A ST |
|             | <ul> <li>الطريقة الثالثة عشر: للسب حديشبه القصاص وحد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>٧٩</b> ٤ | القذف فلا يسقط بالتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | <ul> <li>الطريقة الرابعة عشر: الاستدلال بقوله عليه السلام: «من</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

•

|     | 797   | سَبْ نبياً قُتِلَ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ السَّنِياءِ  |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | الطريقة الخامسة عشر: الاستدلال بأقوال أصحاب رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 797   | الله على وأفعالهم ميسوريون والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور وال |
|     |       | ه الطريقة السادسة عشر : للرسول ﷺ حقوق زائدة على مجرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | A+1.  | التصديق بنبوته والإيمان بها جاء به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |       | · الطريقة السابعة عشر: تفريق الكتاب والسنة بين الردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ۸۱۰   | المجردة والنقض المجرد وبين الردة المغلظة والنقض المغلظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,   |       | التوبة النصوح تنفع الجاني فيها بينه وبين الله تعالى ويكن الحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | AYI   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , , | ΑΥŤ   | يشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |       | ه هنا مسلكان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |       | احدهما: أن يقتل الساب حداً لله تعالى كما يقتل قاطع الطريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | FYA   | والمرتد وتعليل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,   | AYÁ   | أمر الساب في حياة النبي ﷺ كان مفوضاً إليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ۸۳۰   | كل مــا أوجب القُتل حقاً لله تعالى كان فساداً في الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ATI   | هل يسقط الإسلام كل فرع من فروع الكفر ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |       | المرتد لا يشرع الستر عليه بل تجب إقـامـة الشـهادة عليه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ٠ ۵۳۸ | THE POST DOES NOT NOT AND ADDRESS OF THE LABOR COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMMON COMM |
|     | YLL.  | السب مستلزم للكفر والحراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ۲۳۸   | هل السب فرع من فروع الكفر ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | •     | المسلك الثاني: الساب حد شرعاً للمحافظة على عِرْض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| :.  | ۸۳۸   | الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | AEF   | قذف الميت يرجب الحد سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

.

| 738   | الفرق بين سب الرمول وسب غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | * الطريقة الثامنة عشر : سب الرسول يتعلق به حق الله وحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33A   | الرسول وأثر ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | * الطريقة التاسعة عشر : لا يعصم الإسلام إلا دم من يجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A\$A  | قبوله منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | * الطريقة الموفية للعشرين: أن الأحاديث والآثار لم تفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 454   | ين ساب وساب سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | * الطريقة الحادية والعشرون: لا فرق بين المسلم والذمي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۵٠   | مسألة السب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | <ul> <li>الطريقة الثانية والعشرون: عقربة السب لا تسقط</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۵۱   | in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se |
|       | * الطريقة الثالثة والعشرون: كل عقربة رجبت على الذمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A o E | زيادة على الكفر لا تسقط بالإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | * الطريقة الرابعة والعشرون: السبب الماضي يبقى موجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FOX   | englinessen mengenen promount in the particular contract contract contract management and an action of contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract contract |
|       | * الطريقة الخامسة والعشرون: سب النبي ﷺ أذى يوجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 701   | القتل فلا يسقط بالتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | * الطريقة السادسة والعشرون: سب الرسول الله أنظع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 178   | جرماً من التزوج بنسائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | * الطريقة السابعة والعشرون: ساب النبي ﷺ شانىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YFA   | فيجب أن يبتر المساسسات المساسسات المساسسات المساسسات المساسسات المساسسات المساسات ال |
| 378   | الجواب عن حجج المخالفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 378   | الجواب عن قولهم: اهو مرتد فيستتاب كالمرتدين، ****************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | - 217 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YFA          | الجواب عن قولهم: ﴿ كُلِّ مَنْ كَفَرَ بِعِدْ إِسْلَامِهِ فَإِنْ تُوبِتُهُ تَقْبِلُ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | الحواب عمن يحتج بحديث: الا يحل دم امرىء مسلم ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸۷۰          | الحديث المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | الجواب عسمن يحتج بقوله تعالى: ﴿إِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۷۳          | نعذب طاغنه اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۷۳          | تفصيل الجواب عمن إحتج بهذه الآية من أربعة وجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ΑŅΥ          | إن المنتهك لأعراض النَّاس إذا دعا لهم يرجى له المغفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>AA</b> £  | الحربي الأصل لا يؤخذ بشيء أصابه قبل الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨٨٥          | اختلاف الناس في سقوط المشتوم بتوبة الشاتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | الجواب عن قـولهم: ﴿إِنْ مَا جَاءُ بِهِ الْإِيهَانَ بِهِ مَاحٍ لَمْنَ أَتَّى بِهِ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۸۸          | вып интегновного положного по заполным менено и под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного под предоставного  |
| !            | الجواب عن قولهم: أحقوق الأنبياء من حيث النبوة تابعة لحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٨٨          | الله في الوجـوب فتبعته في السقوط،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | الجسواب عن قولهم: وإن الرسول يدعو المناس إلى الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ب، وغيرهم أن الإيهان يمحو الكفر فيكون قد عفا لمن كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.64         | - The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the |
|              | الجواب عن قولهم: ﴿إِذَا أَظْهِرِ التَّوْبَةُ وَجِبُ أَنْ نَصِّبُهُمَا مِنْهُ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39A<br>:     | e early annual measurement of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec |
| <b>⋏</b> ९\٦ | الفرق بين إسلام الحربي والمرتد وإسلام الساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 • 1        | الجواب عن قولهم: دالدمي يعتقد حل السب كها يعتقده الحربي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | الجواب عن قـولهم: «الذمي إذا سب إما أن يقتل لكفره وحرابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 • 1        | أو يقتل حداً من الحدود المساسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | الجنواب عن قنولهم: ﴿ليس في السب أكثر من انتهاك العرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 9.4   | رهذا القدر لا يوجب إلا الجلد،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 • 8 | الجواب عن قولهم: «الذمي يعتقد حل ذلك؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | الجواب عن قولهم: ٥صــولــح على ترك ذلك فإذا فـعله انتـقض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 . 8 | a post-documentario a governo de roca de constitució de constitució de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta de la porta dela porta dela porta de la porta de la porta dela porta de la porta d |
|       | الجـواب عن قولهم: •كون القتل حداً حكم شرعي يفتقر إلى دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 • 8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.9   | الجواب عن قولهم: «القياس في الأسباب لا يصح السلسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.9   | الجواب عن قولهم: امعرفة نوع الحكمة وقدرها متعذرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.9   | الجواب عن قولهم: قهو يخرج السبب عن أن يكون سبباً،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | الجواب عن قولهم: «ليس في الجنايات الموجبة للقتل حداً ما يجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.9   | إلحاق السب بها مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | الجواب عن قـولهم: الأدلة مترددة بين كون القتل لمجرد المحاربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 411   | أو لخصوص السب، السهالة المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المسال المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات المساسات  |
|       | الجواب عما ذكروه من كون سب الرسول ليس بأعظم من سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 919   | Officers and the supposed action that the relationship of the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for the supposed for |
| 444 6 | ولهذا الجواب طريقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94.   | الجواب عن قولهم: اإذا سقط المتبوع بالإسلام فالتابع أولى السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | الجواب عن قـولهم: «القـتل حق الرسـالة ، وأما البشرية فإنها لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 941   | حقوق البشرية والتربة تقطع حق الرسالة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 944   | الجواب عن قولهم: الإذا أسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة السلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | الجواب عن قـولهم: دحق البشرية انغـمـر في حق الرسـالة وحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 944   | الأدمي انغمر في حق الله السيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98.   | الجواب عن قولهم: (إن الكافر لم يلتزم تحريم السب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

.....

| 139   | قصل: في مواضع التوبة                                       |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 981   | ـ توبة قاطع الطريق                                         |
| 981   | ـ توبة المرتد                                              |
| 981   | ـ توبة القاتل والقاذف                                      |
| 984   | _ توبة الزاني ونحوه                                        |
| 90.   | قصل : توية الساب بعد ثبوته بالبيئة                         |
| 90.   | ـ توبة الساب بعد الإقرار بالسب                             |
| (1117 |                                                            |
| 900   | في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر           |
| 900   | السب كفر في الباطن وفي الظاهر                              |
| 97.   | القــول بأن كفر الساب وإنها لاستحلاله السب يعتبر زلة منكرة |
| 97.   | السبب في وقوع هذا الخطأ هو اتباع منهج المتكلمين            |
| 977   | الرد على من قال : لا يكفر إلا الساب المستحل                |
| 978   | الدليل على كفر الساب مطلقاً                                |
| 970   | شبهتان للمرجئة والجهمية                                    |
| 977   | جواب الشبهة الأولى من وجوه                                 |
| 977   | الجواب على الشبهة الثانية من وجوه                          |
| 977   | فصل : نصوص العلماء التي تدل على أن السب كفر                |
| 717   | _ معنى الحديث: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"               |
| 919   | _ قصة الزبير بن العوام مع الأنصاري في شراج الحرة           |
| 99.   | _ قـضاء رسول الله ﷺ في سيل مهزور                           |
| 991   | ـ قصة قدامة بن مظعون                                       |
| 997   | _ الفرق بين السب والكفر                                    |

|         | _ 219 _                                                       |   |
|---------|---------------------------------------------------------------|---|
| 998     | فصل : سب الذمي له ينقض العهد ويوجب القتل                      |   |
| 998     | ـ سب المسلم له يرجب القتل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   |
| 990     | ـ فرق بين إظهار السب وكتهانه                                  |   |
|         | _ اختلاف أصحاب الشافعي في إظهار ما يعتقده الذمي               |   |
| 999     | ديناً وما لا يعتقده                                           |   |
| 999     | _ حـجة من فرق بين ما يعتقدون ديناً وما لا يعتقدونه            |   |
| 11      | _ الرد على التفرقة بين ما يعتقده وما لا يعتقده                |   |
| 1 * * 0 | _ أنواع السب وحكم كل نوع منهـا                                |   |
| 10      | * النوع الأول: الدعاء                                         |   |
| 19      | <ul> <li>النوع الثاني: الخبر</li> </ul>                       |   |
| ۱۰۱۳    | فصل : حكم توبة الذمي من السب                                  |   |
| 1.17    | فصل: فيمن سب الله سبحانه وتعالى                               |   |
| 1.14    | ـ حكم من سب الله تعالى                                        |   |
|         | _ اخــتلاف العلماء في قبول توبة من سب الله تعالى مع أدلة      |   |
| 1.14    | کل فریقعلیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                    |   |
| ۱۰۳۱    | فصل : حكم الذمي إذا سب الله تعالى وفيه مسألتان :              |   |
| 1.41    | الاولى: سب الله تعالى على قسمين                               |   |
| 1.40    | الثانية : في استتابة الذمي وقبول توبته                        |   |
| 1.44    | سب الله تعالى على ثلاثة منازل                                 |   |
| 13.1    | فصل: حقيقة السب مسسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس          |   |
|         | فصل : حكم من سب موصوفاً أو مسمى باسم يقع على الله أو          |   |
|         | بعض ربله                                                      | • |
| 43+1    | فصل: سب الأنبياء كفر وردة أو محاربة                           |   |
|         |                                                               |   |

|       |     | 1.0. | فصل: حكم ساب أزواج النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال     |
|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|
|       | i:  | 1.0. | _ حكم سب عائشة رضي الله عنها                                           |
| 1. ž. | 1,- | 1.08 | _ من سب غير عائشة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن                      |
|       | ŀ.  | 1.00 | فصل: حكم من سب أحداً من الصحابة                                        |
| ٠     | 1   | 1    | _ الأدلة من الكتاب على حرمة سب أصحاب                                   |
|       |     | 1.17 | رسول الله ﷺ                                                            |
|       |     | 1.48 | ـ الأدلة من السنة على حرمة سب أصحاب النبي ﷺ                            |
|       |     | 1.40 | _ استدلال من قال إن سابهم لا يقتلــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|       |     | 1.41 | _ استدلال من قال بكفر ساب الصحابي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|       |     | 11.4 | فصل: في تفاصيل القول فيهم                                              |
|       | . : | 1110 | 45141                                                                  |

. . . . . . . . . . . .

. . .

#### نمرس النمارس

| 414   | ١ _ فهرس الآيات القرآنية الكريمة                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 441   | ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة                                       |
| 440   | ٣ _ فهرس آثار الصحابة رضي الله عنهم                                     |
| 414   | ٤ _ فهرس الشعر                                                          |
| ۳.۳   | ٥ _ فهرس الألفاظ اللغوية الغريبة                                        |
| 4.0   | ٦ أ_ فهرس الأعلام                                                       |
| ***   | ٧ _ فهرس الفرق والقبائل والجهاعات                                       |
| 410   | <ul> <li>٨ _ فهرس الكتب المذكورة في المتن</li> </ul>                    |
| 414   | ٩ ـ فهرس الأماكن والمواضع والبلدان                                      |
| 401   | ١٠ ـ مـصادر ومراجع الدراسة والتحقيق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 444   | ١١ ـ فهرس موضوعات الكتاب (المجلد الأول)                                 |
| £ • Y | ـ فهرس موضوعات الكتاب (المجلد الثاني)                                   |
| ٤٠٨   | ـ فهرس موضوعات الكتاب (المجلد الثالث)                                   |
| 173   | ۱۲ ـ فهرس الفهارس،                                                      |